

Har Il Einen

893.41

HR7

Columbia Aniversity in the City of New York Library



BOUGHT FROM

THE

Alexander I. Cotheal Fund for the Increase of the Library 1896





اما بعد فلما كانت حوادث الحرب الاهليَّة التي دارت رحاها في بالاد الشام سنة ١٨٦٠ من اهم ما جرى في البلاد الشرقيَّة في هذا العصروكان الذين شاهدوا بعضها او سمعوا بها يُعدُّون الآن بالالوف ولم يقم من بينهم واحد لنشر حكاية هذه الحرب بالتفصيل في كتاب كما نشرها الافرنج في كتبهم وجرائدهم رأينا بعد الاستعانة بالله عزٌّ وجلُّ ان نجمع من رواية الثقات وكتابات الادباء ونتيجة المباحث الشخصيَّة والمشاهدة العيانيَّة ما يكنى لسرد وقائع السنة المذكورة وايضاح ما حدث فيهامن المصائب والاهوال خدمة للتاريخ وحرصا على الحقائق من الضياع · وليس لنا في نشر هذا الكتاب غاية غير كتابة تاريخ هذه الحوادث الحظيرة ولهذا لطفنا عبارتهُ ما امكن وتحاشينا نشر الآراء السياسيَّة فيهِ واجنبنا القاء اللوم على احد الناس ما خلا الذين اثبت التحقيق انهم ساعدوا على ارتكاب الفظائع وامرت الدولة العثمانيَّة باعدامهم او نفيهم ساعة اتضاح الامر. فعسى ان تلقى هذه الخدمة الصغيرة من الناس قبولاً ويأتي هذا الكتاب بالفائدة المطلوبة والله المسو ول ان يحسن لنا الاجر انهُ المحسن

الكويم

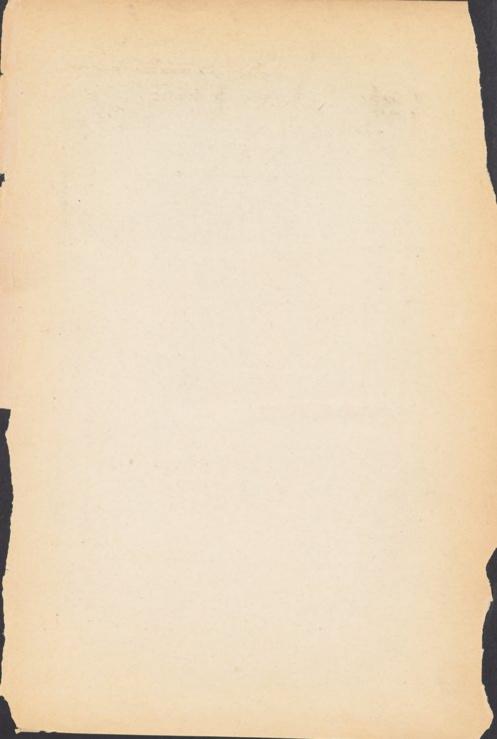





للآكان ذكر الحوادث التي سنأتي على بيانها لا يتم ولا يتضع للقارئ بدون ان يتمهد له العلم بالبلاد التي حدثت فيها تلك الحوادث رأينا ان ناتي على خلاصة ما يهم القارئ من وصف بلاد الشام الجغرافي وايضاح مواقع مدنها وقراها التي حصلت فيها الحروب والاهوال وذكر طرف من احوال الاهالي وعقائدهم وعوائدهم وغير ذلك مماً كان سماً للحرب فنقول:

كانت سوريّة او بلاد الشام من عهد بعيد مقرًّا للحضارة ومركزًا للعز وصفاء العيش وقامت فيها الدول الكثيرة ونمت طوائفها نموًّا واسعًا وعظمت متاجرها الى حدّ لم يرو عن غيرها من البلدان في التاريخ القديم وامتاز اهلها من عهد نشأتهم بحدَّة الذهن وتوقده واتساع المدارك وسمو العزم وصحة البدن ونحو ذلك ممًّا نشأً عا خصت به هذه البلاد الطيبة من جمال الموقع وما فيها من عذب الماء ورقيق المواء وكثرة المناظر البهيَّة وتنوع الاشكال الزاهرة الشهيَّة

# ﴿ موقع الشام وحدودها ﴾

وموقع الشام الجغرافي في الطرف الغربي من قارة اسبًا على شطوط البحر المتوسط وهي بين ٣٠ ٤٠ و٣٠ من الطول الشرقي و ١٠ و٣٠ و ٣٠ من الطول الشرقي و ١٠ ومن الشرق البادية وبلاد الجزيرة ومن الجنوب القطر المصري وبلاد العرب ومن الغرب المعرب البحر المتوسط وموقعها من اجمل مواقع الارض واكثرها اهميَّة فهي الصلة الطبيعيَّة بين الغرب والشرق

# 🤏 اقسام الشام واسماؤها 💸

وقد قسم القدما في هذه البلاد الى قسمين الاول سوريَّة وهو القسم الشهالي آخره عند بدء بلاد الاناضول واوله من ناحية الجنوب جبل الشيخ واما القسم الثاني فهو بلاد فلسطين وموقعه ما بين جبل الشيخ في الشهال وحدود البلاد المصريَّة في الجنوب وهو القسم الذي استوطنه الاسرائيليون وملكوا معظمه في ايام الكليم موسى وخليفته يشوع بن نون وظلت هذه البلاد تعرف بهذين الاسمين يعني سوريَّة وفلسطين حتى ملكها الرومان واطلقوا على القسمين اسم سوريَّة ثم فتحها العرب في بدء نهضتهم واطلقوا عليها اسم الشام واختلفوا في سبب العرب في بدء نهضتهم واطلقوا عليها اسم الشام واختلفوا في سبب العربي عند العرب الى هذا اليوم

## ﴿ المساحة وعدد السكان ﴾

وليست بلاد الشام على شهرتها من البلدان الواسعة فهي لا تزيد عن خمسين الف ميل مربع في مساحتها ولكن سكانها اليوم اقل مماكانوا في ايام عزها السابق يوم كانت فيها ممالك آرام وفينيقية واسرائيل واشور وغيرها زاهية زاهرة ، فقد صار عدد السكان اليوم في كل بلاد الشام مليونين من النفوس بعد ان كان لا يقل عن عشرة اضعاف هذا القدر القليل وذلك لاسباب جمة اهمها كثرة الحروب وتغلب الدول الفاتحة على البلاد وظلم الفاتحين وعبثهم بالاموال والارواح مماً سنعود الى ذكره

《 طوائف الشام ※

ويمثاز اهل الشام عن بقية اهل الارض بكثرة اديانهم فليس في المسكونة بلاد صغيرة مثل هذه تضم العدد العديد الذي سنذكرة من طوائفها وفيها اديان خاصة بها لا وجود لها في سواها من البلدان ولعل ذلك من أكبر اسباب انحطاطها وشبوب الحروب الاهلية فيها وسببة الاول كثرة الام التي تغلبت عليها في الازمان السالفة ، واما الطوائف الحالية فاشهرها المسلمون وهم انواع ثلثة اشهرهم السنية ويليهم الشيعية ويعرفون في بلاد الشام باسم المتاولة ، ثم النصارى وهم فرق عديدة منها الروم الارثوذكس والروم الكاثوليك واللاتين والسريان والموارنة والبروتستانت وليس في الارض كلها اناس من طائفة الروم الكاثوليك والموارنة الله في بلاد الشام والبلدان التي يتردد عليها اهل

الشام مثل مصر واميركا وغيرها ، ومن هذه الطوائف اليهود وهم اليوم طائفة قوية في متصرفية القدس الشريف ومنهم عائلات كثيرة في كل انحاء البلاد ، ومنها طائفة السمرة وهم اقل طوائف الشام عددًا يقطنون انحاء نابلس في متصرفية القدس واصلهم من اهل اشور ارسلهم احد ماوكها ليعمروا البلاد بدل اليهود الذين سباهم ويدينون اليوم بدين اسرائيل وكنهم لا يعتبرون غير كتب موسى الجمسة ولهم تاريخ غريب ، ومنها الدروز وهي طائفة باسلة يسكن افرادها جبال حوران على حدود البلاد الشرقية وجبل لبنان وبعض المدن ولا يزيد عدد افراد هذه الطائفة عن تسعين القا من النفوس رديانتهم سرية ، ومن الطوائف الشامية طائفة النصيرية والاسماعيلية واهلها من اصحاب الاديان السرية ايضاً ومعظمهم يقطنون الجبال والتي تلي طرابلس واللاذقية ، ومن غريب امر هذه الطوائف ان ينها اربعة هي طوائف الدروز والاسماعيلية والسمرة والنصيرية لا ينها اربعة هي طوائف الدروز والاسماعيلية والسمرة والنصيرية لا وجود لها في غير بلاد الشام وهذا من الغرابة بمكان

## ※ 11世長の※

واما تعداد النفوس فلا يُعرَف بالتدقيق ولكن الاحصاء الاخير الذي عوَّلت عليهِ الدولة العليَّة يظهر منهُ ان عدد المسلمين في بلاد الشام يزيد عن مليون منهم حوالي ماية الف من العربان الذين لا يقيمون في ارضٍ معلومة ولم يزالوا على حال اجدادهم من البداوة وحب الغزو والتنقل وهم كثار في كل ناحية وبنوع اخص في اطراف

البلاد الشرقيَّة ونواحي الحولة على حدود فلسطين من ناحية الشمال ولكن عددهم قليل في بلاد النصيريَّة والارياف الشماليَّة ولا وجود لهم في جبل حوران موطن الدروز الذي مرَّ ذكره ولا في كسروان وهو موطن الطائفة المارونيَّة و ببلغ عدد المسلمين الذين على الطريقة الشيعيَّة او المتاولة حوالي ٧٠ الفا من النفوس معظمهم في بلاد بعلبك في اطراف البلاد من ناحية الشرق وراء طرف لبنان الجنوبي وفي بلاد الشقيف وبلاد بشارة وانحاء مدينة صور وكل هذه في جنوبي ولاية بيروت وشمالي متصرفيَّة القدس وعددهم قليل جدًّا في المدن المعروفة

## ※ 川川を

واما المسيحيون فيبلغ عددهم حوالي تسعاية الف نفس او يزيد منهم ٢٥٠٠٠٠ من الموارنة و ٢٥٠٠٠٠ من الروم الارثوذكس و ٢٥٠٠٠ من الروم الكاثوليك و ٢٥٠٠٠ من بقية الطوائف التي عددناها واهم الاماكن التي يسكنها المسيحيون جبل لبنان وفي بعض مدنه مثل دير القمر وزحلة وغيرها لا يسكن الدروز وكسروان مقاطعة خاصة بالطائفة المارونية لا يسكنها سواهم من العالمين ويكثر النصارى في مدينة بيروت وهم الفريق الاكبر من اهلها وعددهم ليس بقليل في كل المدن البحرية مثل طرابلس وصيدا وصور ويافا والداخلية مثل دمشق وحلب وانطاكية وغيرها وقل ان يخلو مكان في سورية من بعض طوائف المسيحيين

### ﴿ الاسرائيليون ﴾

واما الطوائف الاخرى فاشهرها الطائفة الاسرائيليَّة واهلها يقربون اليوم من ماية الف في عددهم اكثرهم في الاراضي المقدسة مثل القدس الشريف ونواحيها وهم يزيدون عددًا يومًا بعد يوم لكثرة الذين يهاجرون الى هذه البلاد منهم ولاعنقادهم انهذه البلاد ستعود اليهم بعد حين ويساعدهم اكابرهم على شراء الاراضي وتعمير القرى والمدن وقد صارت القدس ونواحي جبل الكرمل والناصرة جلها من املاكهم وصاروا هم اصحاب النفوذ فيها واكثرهم غربا نزحوا الى بلاد الشام في هذه السنوات الاخيرة وينتظر ان يزيد عددهم زيادة كبرى في الاعوام القادمة وطائفة السمرة التي اتينا على ذكرها وهي من اغرب طوائف الارض تعد في جملة اليهود ولا يزيد عدد نفوسها عن ستين ولعلها اصغر طوائف الارض

### ﴿ الدروز ﴾

واما طائفة الدروز فتمتاز بميلها الى الحرب ولافرادها خصال كثيرة تحمد ومعظم الدروزكما قدمنا في حوران ولبنان ووادي التيم واقليم البلان ويندر ان تخلو منهم مدينة او ولاية في الشام واما في غير الشام فلا اثر لهم الا ان يكون من بعض افرادهم الذين يرحلون في طلب الرزق وعدد الدروز بالتقريب نحو ٩٠ الف نفس وسنعود الى ذكرهم ونأ تي على طرف من تاريخهم في ما يجي ٩

# ﴿ الطوائف الاخرى ﴾

واما النصيريَّة والاسماعيليَّة فيمتازون بديانتهم الباطنيَّة وعوائدهم المستهجنة وهم يقربون من ثلثين الفاً عدًّا معظمهم في الجبال الواقعة بين حماه واللاذقيَّة . ومن غريب الامر ان في عكا طائفة صغيرة اسمها طائفة البابيين ليس لها وجود في غير مدينة عكا من بلاد الشام . واما الطوائف الاخرى فقد نقدم الكلام عنها

# ﴿ المناظر الطبيعيَّة ﴾

وفي بالاد الشام جبال كثيرة اشهرها جبل لبنان وهو سلسلة تمتد من طرابلس الى نهر الليطاني و يعد من الجبال المشهورة بجال المناظر وطيب الهواء و يليه الى الشهال سلسلة جبال اللكام والى الجنوب جبل الشيخ وما يليه من سلسلة جبل لبنان الشرقي وفي البلاد سهول كثيرة شهيرة في خصبها منها سهول حمص والشام ووادي الفرات ومرج ابن عام والبقاع وسهول عكا وحوران وانهارها كثيرة واكنها كلها صغيرة لا تصلح لسير السفن ولا يعول عليها في ري الاراضي كما يعول على النيل في مصر ومن اشهر هذه الانهر نهر حلب وهو فرع من الفرات يستي مدينة حلب ونهر العاصي وهو يستي مدينتي حمص ونهر الراهي مدينة صيداء ونهر الليطاني وبردى وهو يستي مدينة ونهر الاردن وهو شهير له د ذكر في الكتب المقدسة

وفيها من البحيرات ما يستحق الذكر منها بحيرة انطاكية على مقربة من مدينة انطاكية في شمال البلاد وبحيرات اخرى صغيرة على مقربة من حمص وحماه وبحيرة الحولة وبحيرة طبريَّة وبحيرة لوط وهي في شمالي الاراضي المقدسة

### ﴿ الحاصلات والحيوانات والمعادن ﴾

وتر بة سوريَّة جيدة خصبة وارضها حمرا اللون وبيضا وسودا ويغلب فيها اللون الاول واشتهر عن بلاد الشام كثرة الفاكهة على الشكالها والحاصلات من الحبوب على انواعها وقلَّ ان توجد بلاد في الارض ينمو فيها من اشكال النبات ما ينمو في هذه البلاد ولفاكهتها شهرة تضرب بها الامثال وحيواناتها الاليفة والبريَّة كثيرة وهي مثل التي توجد في القطر المصري نقر بباً وفيها من المعادن الفضة والرصاص والذهب والنحم والحديد والنحاس والحمر واغلب هذه الكنوز لا تستخرج الآن من قلب الارض لان التصريح بذلك من الامور المعبة وروح الاشتراك بين الافراد على القيام بالاعال التجارية الكبيرة غير معروف الى الآن في بلاد الشرق

### ﴿ المصنوعات ﴾

ومصنوعات الشام ليست بقليلة ولكنها مثل سائر صنائع المشرق تصنع باليد ولم تدخل المعامل الكبرى والآلات البخاريّة فيها الى الآن واشهرها تربية دود الحرير وهم يربونهُ في لبنان وغيرهِ بالاعتناء الزائد وببعثون به الى معامل فرانسا وغيرها لينسج حريرًا ويعود اليهم

ويتوقف على صناعة الحرير وتربية دوده معاش عائلات كثيرة في بلاد الشام وهو اهم فرع من فروع تجارتها الآن وتصنع فيها الاقمشة القطنية من نوع « الديما » الشهيرة المعروفة بين الافرنج باسم الشام وتسمى « غزلية » في هذه البلاد وقد تناف اهل بعض المدن مثل الزوق ودمشق وغيرها في عمل المنسوجات الحريرية المقصبة وعليها الرسوم المختلفة نسجًا لا طبعًا واهدى بعضهم الى قداسة البابا وجلالة ملكة الانكليز وغيرها من الامراء والملوك هدايا من هذا النوع وعليها رسومهم فاعبوا بانقانها وشهدوا بجالها . واشتهر اهل دمشق في ترصيع الادوات الخشبية بالعاج وعرق اللولودوفي تركيب الجواهم في ذلك ذوق تضرب به الامثال وقد كان في هذه على الذهب ولم في ذلك ذوق تضرب به الامثال وقد كان في هذه المدينة القديمة صناعات اخرى مثل عمل القيشاني والسيوف الدمشقية ضاعت ولم يبق لها وجود الله في الآثار القديمة

#### ﴿ المعارف ﴾

ومعارف الشام تذكر في بعض الانحاء وقليلة لا تذكر في انحاء أخرى فحيث يكثر الاجانب والمرسلون تكثر المدارس والكتب وحيث يقل عددهم لقل المعارف وليس للحكومة من المدارس الآ الشيء القليل وهي قاصرة على اولاد المسلمين. وقد نهضت مدينة بيروت وقرى لبنان ومدينة طرابلس ودمشق نهضة تذكر وتشكر في الاعوام الاخيرة ودخل الشبان والشابات والصبيان والبنات مدارس الافرنج على اشكالها فنبغ منهم الافراد وانتشر المتعلون في كل اقصاء البلاد ونزح

فريق كبير منهم الى القطر المصري واميركا واوروبا والسوريون اليوم السحاب القلم في كل البلدان العربيَّة فهم يحررون كل جريدة عربيَّة تذكر في القطر المصري وغيرهِ من الديار العربيَّة وليس في بلاد الشام واحد من المؤلفين او اصحاب الجرائد غير سوري الاصل وهذا يدل على ذكاء السوربين واقدامهم وميلهم الى الارتقاء وهمتهم فلو أُطلق لهم العنان وأُعطيت الحربَّة لاقلامهم لملاً وا البلاد بالمؤلفات النفيسة والكتابات المفيدة على اشكالها

## ﴿ المدارس ﴾

واما المدارس في بلاد الشام فكلها اللاجانب ما خلا الشيء القليل منها واشهرها المدرسة الكليَّة للرسلين الاميركيين في بيروت ومدرسة القديس يوسف للرسلين الكاثوليك اليسوعيين والمدرسة البطريركيَّة لطائفة الروم الكاثوليك ومدرسة الحكمة لنيافة المطران يوسف الدبس رئيس الطائفة المارونيَّة في بيروت والمدرسة الرشديَّة للحكومة المحليَّة ومدارس البنات كثيرة اشهرها مدرسة الاميركان ومدرسة الانكليز ومدرسة الراهبات البروسيات الانجيايَّة وغيرها وكل هذه المدارس في بيروت وهي مركز العلوم والمعارف في بلاد الشام وفي البلاد مدارس اخرى اشهرها في جبل لبنان كمدرسة عين طوره ومدرسة قرنة شهوان ومدرسة عين ورقة ومدارس برمانا والشوير وعين زحلتا وغيرها والثلاث الاخيرة اللانكليز وفي برمانا والشوير وعين زحلتا وغيرها والثلاث الاخيرة اللانكليز وفي القدس الشريف مدارس كثيرة للانكليز والالمان وقلَّ ان تخلو

اليوم بلدة معروفة من مدرسة الانكليز او للفرنساو بين وفضل المرسلين من طائفتي الكاثوليك والبروتستانت كثير على هذه البلاد

#### ※ 141年、多

واكثر سهولسوريا وجبالها آهلة بالسكان ولكن قلة وسائط النقل وحالة البلاد الاداريَّة تمنع من زيادة السكان وقد نقلل عددهم بما ياتيه الحكام من سوء التدبير والظلم مَّا يضطر الناس الى الرحيل والمهاجرة ويقدرون ان عدد الذين هاجروا الى اميركا وسواها من اهل لبنان في مدة ١٥ سنة من هذا التاريخ لا يقل عن مابتي الف نسمة وهو اكبر الادلة على حاجة البلاد الى الاصلاح

# ﴿ ولايات الشام واقسامها ﴾

واما اقسام الشام الاداريَّة على حسب نظام حكومتها الحالي فهو ان البلاد مقسومة الى خمس ولايات اولها ولاية حلب وهي القسم الشمالي من البلاد والثانية ولاية بيروت وهي السواحل البحريَّة المعروفة وما يليها في داخليَّة البلاد من اللاذقيَّة شهالاً الى حيفا جنوبًا. والثالثة ولاية الشام او سوريَّة وقاعدتها مدينة دمشق وهي تشمل داخليَّة البلاد وشرقيها والرابعة متصرفيَّة القدس وهي تشمل جميع البلدان الواقعة بين حدود ولاية بيروت وحدود القطر المصري والخامسة متصرفيَّة بين حدود ولاية بيروت وحدود القطر المصري والخامسة متصرفيَّة لبنان وامرها معروف ولهذه المتصرفيَّة نظام خاص واستقلال اداري ولها وال تعينة الدول مع الباب العالمي كل عشر سنين وموقعها في الواسط بلاد الشام بين ولايق سوريَّة وبيروت وجميع الولايات

الشاميَّة تابعة في امورها العسكريَّة الى مشير العرضي الهاَيوني الخامس من فرق الجيش العثماني ومركزهُ في دمشق

ونقسم الولاية الى متصرفيات والمتصرفيَّة الى قائمقاميات والقائمقاميَّة الى مديريات في كل بلاد الدولة العثانيَّة . وفي كل قرية من قرى لبنان شيخ يسمونهُ شيخ الصلح واكثر المشايخ يرثون الوظيفة وراثة ولهم الاولويَّة في مصالح الحكومة وفي كل مديريَّة او ما فوقها مجلس للادارة ومجلس للجنايات يرأَّس الاول الحاكم الاداريوالثاني القاضي والاعضاء ينتخبون انتخاباً من بين الاهالي وفي كل ولاية مجلس للاستئناف في مسائل الجنايات والحقوق ولكن استئناف المسائل التجاريَّة في كل بلاد الشام يرجع الى بيروت ما خلا ولاية حلب

# ﴿ المدن البحريَّة ﴾

واما المدن المعروفة في بلاد الشام فكثيرة بعضها في داخليَّة البلاد والبعض الآخر على شاطىء البحر المتوسط مثل مرسين في الشهال وهي مينا ولاية اطنه ولها موقع حسن وفيها سكة من الحديد تصل الى ادنه وهي اول سكة من هذا النوع ظهرت في بلاد الشام ولها مركز تجاري ولهذا تمر عليها بواخر الشركات التجارية وثقف فيها يوماً كأملاً واكثر اهلها يعرفون العربيَّة والتركيَّة لقربهم من الولايات التركيَّة و وتليها الى ناحية الجنوب على شاطىء البحر اسكندرونة وهي مدينة صغيرة لها مينا بديع ترسي فيه البواخر ولهذه المدينة الصغيرة اهميَّة كبرى لانها مينا حلب وما يليها تمرَّ فيها البضائع الصادرة والواردة ولهجة اهلها مينا حلب وما يليها تمرّ فيها البضائع الصادرة والواردة ولهجة اهلها

نقرب من لهجة حلب في الكلام · وتليها اللاذقية الى جنوبيها وهي مركز متصرفيَّة باسمها وتعرف بكثرة النصيريَّة فيها وهم يقطنون الجبال التي تلي هذه المدينة كما مرَّ ولها شهرة قديمة . وطرابلس وهي من احْمِل المدرث البحريَّة منظرًا ولها مقام كبير لانها الثانية في مدن السواحل السوريَّة بعد بيروت ولها تجارة واسعة ولاهلها شهرة في الجد والاقدام ومينائها جميل امين يضرب المثل في جمال مناظره والروائح الذكيَّة التي نتضوع من حدائقه وهي متصرفيَّة من ولاية بيروت. وتليها بيروت الى جهة الجنوب منها وهي اشهر مدائر الشام واهمها واعظمها لانها مركز تجارة البلاد برمتها ومركز العلوم والمعارف فيها وقد نمت في السنوات الاخيرة نموًّا سريعًا فادخلت اليها معظم ادوات التمدن الحديث وانشأت المدارس العالية التي لا نظير لها في الشرق وتجددت فيها الشوارع والحدائق والبنايات الجميلة وكثر عدد سكانها حتى صار نيف وماية وعشرون الفًا . وفي بيروت من المطابع الكبرى عدد كبير فهي تطبع الكتب لكل بلاد الشام ولسائر المشرق . وجرائد الشام عن بكرة ابيها تطبع في هذه المدينة الزاهرة ما خلا ثلاثة هي طر ابلس في المدينة التي تسمى باسمها والفرات في حلب وسوريَّة في دمشتي والجريدتين الاخيرتين من جرائد الولايات الرسميَّة . وأكثر اهل بيروت من النصاري من طائفة الروم الارثوذكس وفيها عدد كبير من كل الطوائف الاخرى ويقرب المسلمون فيها من ثلاثة اثمان عدد اهابها وهي مركز الولاية التي تسمى باسمها وشهرتها تغني عن الاسهاب في مثل هذا الفصل الموجز . وتلي بيروت اليجهة الجنوب مدينة صدا وكانت

في سابق الزمان عاصمة الفينيقيين ولها شهرة بعيدة وظلت على شهرتها الى اواسط هذا القرن حين كانت عاصمة البلاد السوريّة يقم فيها الولاة وعال الدولة العثانيّة . وهي صغيرة الآن لا يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نفس معظمهم من المسلين وهي شهيرة بآثارها وبساتينها وقدميتها . ومثلها مدينة صور وهي تليها الى ناحية الحنوب وفيها عدد كبر من المتاولة واحوالها متأخرة · وعكا وهي بلدة حصنة حدثت فيها المعارك الهائلة ولها شهرة تاريخيَّة من قديم الزمان الى الآن وهي م, كَوْ متصرفيَّة . وحيفا وهي مركز قائمقاميَّة لها شهرة في هذه الايام بالمستعمرة الالمانيَّة الكبيرة التي عمرت قراها وصيرتها من اهم الانجاء الشاميَّة . ويافا وهي مشهورة برداءة مينائها وكثرة الامواج فيه ولها مركز خطير لانها مينا القدس الشريف تمر فيها الابضعة وينزل اليها المسافرون الوفّا بمر ن يعرج عليها في طريقه إلى المدن الاخرى او يزور القدس عن طريقها • ولهذه المدينة شهرة كبرى بالفاكهة التي تزرع فيها وتباع في مدائن مصر والشام وهي اول اسكلة سوريَّة لفف عليها البواخر الذاهبة من القطر المصري وفيها سكة حديديَّة انشئت حديثًا تسير بها الى القدس الشريف· وآخر السواحل الشاءيَّة المعروفة غزة وهي على مقربة من الحدود المصريَّة وليس لها اهميَّة بين المدائن

# ﴿ مدن الداخايَّة ﴾

هذه اهم السواحل السوريَّة · واما مدن الداخليَّة فكثيرة منها انطاكية وهي التي بناها ملوك الدولة السلوقية التي حكمت البلاد من

نعد الاسكندر ذي القرنين وظلت هي المدينة الاولى في البلاد وعاصمة الملك الى ايام الفتح الاسلامي وكانت من اعظم مدائن الشرق واهمها في العلوم والمتاجر والمقام السياسي فتوالت عليها النكبات ودمرتها الزلازل مرارًا حتى انحطت وصارت الى حالما الحاضرة وليس لها اليوم ذكر بين المدائن الشهيرة . ومنها حلب وهي مدينة شهيرة كبيرة لها تجارة واسعة ولاهلها خبرة في صناعة النسيم وهي مركز ولاية باسمها و ببلغ عدد سكانها نيف وماية الف نفس معظمهم يتكلون العربيَّة والتركيَّة وأكثرهم من المسلمين. وفي نواحي حلب سهول واسعة و بقاع خصة يقطنها العرب الرحل وهي لو زُرعت وأُنقنت لحاءت بالحاصلات الكثيرة . ومن هذه المدائن حمص وحماه وهما مدينتان قديمتان في السهول التي يمر بها نهر العاصي ولاهل المدينتين شهرة في نسج الاشياء القطنيَّة . ومنها دمشق الفيحاء وهي اشهر من ان تذكر وأكبر مدائن الشام وآكثرها نزهةً وخضرةً وحسنًا واقدمها عمرًا وآكثرها فخرًا يزيد عدد سكانها اليوم عن ماية وخمسين الفًا سبعة اعشارهم مر · ي المسلمين . ولاهل هذه المدينة العظيمة شهرة بعيدة في الرقة والانس وفي الاقدام على الاعال الكبيرة ولهم علم خاص بصناعة الحرير والحلي وهم ميالون الى الحظ والطرب أكثر من كل قوم سواهم ولا عجب فمدينتهم اشهر مدائن الارض بحال بساتينها ومزارعها ومائها العذب وهوائها الطيب ومنظرها الغريب ورخص اسباب العبش وتوفر دواعي الراحة والرخاء وكثرة الفاكهة وغير هذا مما يجعل لهذه المدينة المقام الاول بين مدن الارض المعروفة بالبهاء والزهاء . ودمشق اقدم مدن

العالم الباقية الى اليوم وقد لقلبت عليها الاحوال اشكالاً والوانًا ولعلما لم تصل الى درجة من العز تضاهي درجتها ايام كانت مركز الخلافة الاسلامية في عهد الدولة العربيَّة الاموية الناقية آثارها فيها إلى هذا اليوم · وتمتاز دمشق الفيحاء على بقيَّة المدائن الشاميَّة بحال اهلما وحسر ﴿ مناظرهم كما انها تمتاز بحمال غوطتها التي تضرب بها الامثال وهي محيطة بها من كل جانب كانما المدينة جزيرة يحيط بها بجر من الاشحار والساتين والازهار والرياحين . وفيها مركز ولاية سوريّة ومركز العرضي الهايوني الخامس الذي ترجع اليه الامور العسكريّة من كل الولايات الشاميَّة . ومنها يخرج الحج الشامي كل عام باحنفال عظيم ولها تجارة واسعة بالحبوب والغلالب والفاكهة وبالمصنوعات الحريريَّة والمصوغات والحلى والادوات المرصعة وغير هذا مَّا يخلص بها دون سواها وتصل بينها وبين بيروت سكة بسلطة للعربات تجرها الخيل والقوم اليوم يعملون في مد الخط الحديدي بين المدينتين فاذا تمَّ ذلك صارت دمشق الى درجة رفيعة في المتاجر وتحسنت شؤُّونها ووفرت ثروتها . وليس في دمشق الشام مطبعة ولا جريدة ما خلا واحدة للولاية مرَّ ذكرها ومدارسها بسيطة فعي مثل بقيَّة مدائن الشام تعول على بيروت في كل الامور العليَّة والتجاريَّة ولو شئنا التطويل في وصف هذه المدينة لضاق بنا المقام ولكن يكني بعد الذي قلناهُ ان نوضح لغرض هذه الرسالة أن دمشق في أواسط البلاد التي حدثت فيها المذابج في سنة ستين ولهذا لجأ اليها الفارون من قرى حاصيا وراشيا وغيرهما وحصل فيها بعد ذلك مذبحة هائلة سنأ تي على ذكرها في حينها

ومن مدائن الشام في داخليَّة البلاد القدس الشريف ولها شبهرة تغنىعن الاطناب فهي مهبط الوحي ومسكن الانبياء الصالحين ومدفن سيدنا المسيم ومن نقدمهُ من رجال الله الاخيار ومركز الحرم الشريف وقبر سيدناً ابراهيم وآثار هيكل سليان وهي اشهر مدن الارض الدينيّة يعتبرها المسلمون والنصاري واليهود مدينة مقدسة ويجحور البها من اقصى الانحاء . وقد كانت في سابق العبد عاصمة المملكة اليهوديَّة كما لا يخفي ومرت عليها ايام رأت فيها من العز والرخاء والمجد والعظمة ما لم ترَّهُ مدينة سواها في ايام الملك سلمان الحكيم وتوالت فيها الحوادث الشهيرة الهامة مرس مثل قيام الانبياء وانتشاب الحروب حتى كان ماكان من خرابها على يد الامبراطور تيطس الروماني بعد التاريخ المسيحي بسبعين سنة ومن ذلك الوقت انحطت هذه المدينة العظيمة وتشتت اهلها في كل اقطار المسكونة ولم نقم لها ولا لهم قائمة من ذلك الحين · على ان الاسرائيليين لم يزالوا يوَّملون ويعتقدون أن القدس أو أورشليم ستعود اليهم وتصير مرةً اخرى عاصمة مملكتهم وهم يحترمونها لانها مركز عزهم السابق ومدفن آبائهم واجدادهم . والمسيحيون يعتبرونها المدينة المقدسة لما فيها من عجائب الله ولقيام النبيين وموت المسيح فيها وعندهم الكنائس الكبيرة الكثيرة فيها لكل الطوائف منها واحدة يعز نظيرها في الوجود اسميا كنيسة القيامة بزعمون أن قبر سيدنا المسيم فيها وهو الذي يتقاطر الحجاج كل سنة الوفًا لمشاهدته والتبرك بمرآهُ. والقدس مركز متصرفيَّة كبرى نقرب مر · الولاية في ضخامتها واهميتها ولهذا يعدها

البعض من الولايات الشاميَّة واكثر سكانها اليوم من الاسرائيليين وبينهم عدد يذكر من المسلمين والنصارى من كل طائفة ومذهب • واشتهر اهل القدس بصناعة الخشب المخروط والسبح وتنسيق الزهور اليابسة وغير هذا مَّا هو مشهور ومأ ثور

ومن هذه المدن الداخليَّة نابلس وهي في لواء القدس الشريف اشتهرت بصنع الصابون النابلسي المعروف وفيها طائفة السمرة التي مرَّ ذكرها. ومنها طبريا وصفد والناصرة موطن سيدنا المسيح وكلها في متصرفيَّة القدس ولها شهرة في الآثار وجمال المناظر الطبيعيَّة وذكر ما حدث في ايام الانبياء

واما مدن لبنان وقراه الشهيرة فكلها في داخل البلاد من الشهرها مدينة زحلة وهي على اطراف الجبل من ناحية الشرق مبنية بين جبلين كبيرين يمر في واديها نهر صغير تستقي البلدة ومزارعها منه ولهذه المدينة مركز حصين ولاهلها بأس في الحروب واقدام كبير على الاعال وهم لا يقلون عن ١٢ الف نفس عدًّا وقد نزح منهم في السنوات الاخيرة عدد كبير الى ولايات اميركا المتحدة وانشأً وا فيها المحلات التجارية وقاموا بالاعال الكبيرة حتى انهم بنوا مدينة في ولاية نيو يورك سموها زحلة باسم بلدتهم الاصلية واكثرهم من اصحاب البنية القوية والصحة الجيدة وقد كان لهم في الحروب التي سنأ تي على ذكرها اعالى تذكر وتشكر ، ومنها دير القمر وهي من اشهر مدن الماك بنان كانت قبل حروب سنة ١٨٦٠ مدينة شهيرة لها صناعة تعرف بنا في نسيج الاقمشة ومتاجر واسعة ولكن المصائب التي دهمتها في تلك

السنة والاهوال التي حدثت فيها تركت أكثر من نصفها خوابًا واضطرت اهلها الى الرحيل ومنهم اناس اليوم في كل مدائن الشام وأكثر مدائن مصروفي اوروما واميركا وهي الثانية في عدد السكان بين مدن لنان وموقعها في اواسطه يلحف حيل تجيط بها القرى من كل جانب . ولاهلها شهرة في الذكاء والشُّجاعة وكابهم اليوم من النصاري وبينهم نفر قليل من المسلمين . واما الدروز فقد منعوا من السكن فيها بعد الذي حدث في سنة الهول التي نجن في صددها · وقد اصاب هذه البلدة من نكبات سنة ١٨٦٠ اكثر ممَّا اصاب كل بلدة سواها نقر بياً وكان لاهلها دخل كبير في كل تلك الحروب · ومن الاماكن التي اشتهرت بالحرب بيت مري وهي قرية صغيرة تشرف على بيروت من شرقيها ولها موقع جميل وفيها ما? عذب زلال وهوا? طيب مثل آكثر قرى لبنان او كابا. ومنها حاصيا وهي مدينة وادي التَّيْم وتابعة لولاية سوريَّة . وراشيا وهي بين حاصبيا ودمشق وهما البلدتان اللتان ذاقتا المرٌّ من مذابح تلك السنة المشومة وغير هذه سأتى ذكهافي

حينه



# في حكومة الشام قبل حوادث سنة ١٨٦٠

نرى من الواجب ايضاح حالة الشام وحكومتها في الاعوام التي سبقت الحوادث الشهيرة لما لها من العلاقة الكبرى بالحروب والمذابح التي سوف نرويها فنقول بالاختصار ان البلاد كانت كما هي اليوم تابعة للدولة العثابيَّة يحكمها العال من الاتراك واشراف البلاد باسم السلاطين العظام الذين شادوا لهذه السلطنة صروح المجد والفخار واحسنوا معاملة رعاياهم حتى اجتذبوا اليهم القلوب وصير وا ممكمتهم اقوى ممالك الارض ولا غرو فبالعدل ثقوى المالك

## ﴿ مقاصد السلاطين العظام ﴾

وكان سلاطين آل عثان العظام الذين اسَّسوا هذه الدولة يريدون ان يعيش الناس في ظالهم آمنين مستريحين فاتخذوا العدل لهم شعارًا وجعلوا مراعاة العوائد والعقائد منارًا وابقوا لكل امة حكموها الحيار في المحافظة على لغتها ونقاليدها ودينها فضمنوا بذلك رضاء الاهالي من كل جنس ومذهب عن دولتهم وحب هوُّلاء الاقوام لحكومتهم وتسليم الافراد والجماعات لارادتهم حتى دانت لهم الرقاب وخضعت لهيبتهم الطوائف، بمثل هذا قامت سلطنة آل عثمان واتسع

نطاقها وازداد سوددها وعظمت قوتها ورسخ قدمها في البلدان الكثيرة التي ملكتها ببسالة سلاطينها وقوادها

وقد عادت هذه السياسة القويمة الناجمة عن نيَّات حميدة وسرائر طاهرة عادلة بجميع ما قصد منها بحيث لم يمض الوقت القصير على العرش العثماني الأ واضحت رايتهُ الهلاليَّة تخفق في جهات كثيرة من الارض تظلل بظليا الماكثيرة رتعت في مجموحة العدل والامر . والطأ نينة مع انهاكانت سبباً لالقاء الرعب والخوف في قلب كل عدو يحاول أن يأتي امرًا نكرًا لفساد في سريرته ِ او مطامع في نفسه ِ وحافظ السلاطين العثمانيون العظام في كل ادوارهم على قواعد هذه السياسة التي اوجبتها عليهم عدالة مبادئهم وسمو مداركهم وحبهم لراحة رعاياه. وكانوا آونةً بعد اخرى يأ تون بالادلة الحسيَّة الظاهرة على استمرارهم في اعتبار هذه المبادئ الحسنة فان ساكن الجنات السلطان محمد الفاتح عند ما فتح القسطنطينيَّة استدعى البطريرك بيساديوس اليه وسلمُ بيدهِ الشريفة التاج وعما البطريركيَّة الرعويَّة وطيِّبَ خاطرهُ واقرهُ على جميع ما كان لهُ من الحقوق والامتيازات وسياسة رعيته الروحيَّة ايام الدولة الرومانيَّة وسلمُ فرمانًا سلطانيًّا صار بذلك قاعدة لكل فرمان من هذا النوع صدر بعدهُ و رخص له ُ بمارسة طقوسه وعوائده الدينيَّة بكل حريَّة ومنع عنهُ كل معارضة بذلك . وقد منح هذا السلطان العظيم مثل هذه المنح الجليلة لجميع الطوائف الاخرى في ممالكه الواسعة فكان كل المارس دينه وعوائدهُ ولغته على ما يو يد. وقد كان خلفاؤه من السلاطين العظام يسيرون

على هذه المبادئ ويزيدون على هذه الهنج والامتيازات كما اقتضت الاحوال ودليل ذلك ما صدر في مدة كل منهم من الفرامانات لروَّساء الملل ومحافظة اولئك السلاطين العظام على ما في تلك الفرمانات من الانعامات والامتيازات

وسهرَ اولئك السلاطين العظام على راحة الرعيَّة على اختلاف عقائدها ونكلوا بكل معتديلي حقوقها وشرائعها معماكان مقامة ورتبتة فان ساكن الجنان السلطان محمود الثاني لما رأى الاختلال الواقع من الجنود التي كانت تو َّلف من الانكشاريَّة وغيرهم وما كان يصل م بالرعيَّة من شرها وتعديها على المسلمين وغير المسلمين خصوصاً وما ظهر مر • عصيانها من وقت إلى آخر حتى صارت آلة تسل امن المملكة بعد انكانت الآلة الوحيدة لحفظ النظام الداخلي والامن الخارجي عمل على ابادتها منعًا لشرها وتمكن من ذلك فاباد تلك الزمر العاتية عن آخرها وانشأ نظامًا عسكر يًّا جليلاً حسب النظام الاوروبي فكان من نتائج عمله ِ هذا الاقتصاص من المجرمين وحفظ راحة صنوف الرعايا في الداخل وتجديد سطوة المملكة في الخارج . وسأكن الجنان السلطان عبد المجيد رأى ان نظامات المملكة الداخليَّة قد شاميا الخلل ولم يعد بها الكفاءة لضمان الحقوق لجميع اصناف تبعته ِ فعمد الى اصلاح هذا الخلل بوضع نظامات جديدة دعاها بالتنظمات الخيريّة واصدر فرمانًا سلطانيًا بها . وكان من خصائص هذه التنظيمات التي صارت بدء عصر جديد للمالك العثمانيَّة أن يتساوى جميع أفراد الرعيَّة من اي مذهب وجنس ورتبة في جميع الحقوق الوطنبّة · نعم ان

هذا العصر الجديد لم يغير طباع بعض الظالمين كاحمد باشا الذي كان واليًا على سوريَّة سنة ١٨٦٠ الآ ان رغبة هذا السلطان المجيد ورجال دولته الامناء في مصلحة الرعبَّة وخير المملكة قد اخرجت هذه المقاصد الحيريَّة من حيز القوة الى حيز الفعل واقتصت ممن قاومها وابدى التعدي على الرعبَّة كما اقتصت من احمد باشا الذي سنأ تي على ذكر اعاله وجعلته هو ومن جرى مجراه يريد بالرعبَّة شرَّا وفسادًا ويعمل على تفريق كلتها والقاء الشقاق والعداء بين جامعتها

فيظهر ممًّا نقدم ان الفترف والمذابح التي ورد ذكرها في تاريخ الشام لم تكن بقصد احدٍ من السلاطين او رجال دولتهم الامناء بل من العال الاردياء ومن تعدي الفئات التي ابادها السلطان محمود الثاني كما نقدم وممن كان يقتدي بها من الاهالي . وكان بُعد المسافات وضعف وسائط الاتصال في تلك الازمنة من اعظم ما ساعد اولئك المعتدين على اجراء ما كانوا يجرونه من الاعال المغايرة لرضاء سلاطينهم و ولاة امورهم ومع ذلك فهم لم ينجوا من القصاص الصارم عند ما بلغ خبر فعلهم اذان السلطان كما عوقب احمد باشا وغيرة

#### ※ にように対 ※

وكانت البلاد اربعة اقسام اداريَّة تسمى ايالات الاولى ايالة حلب والثانية ايالة دمشق كانت نتناول اواسط البلاد مَّا بلي الشرق والثالثة ايالة صيدا او بيروت وكانت نتناول اواسط البلاد مَّا بلي الغرب، والرابعة ايالة القدس الشريف، وكان لكل ايالة وال مستقل

يخابر الباب العالي رأساً في امور ايالته الاً ان الايالات الاربع كانت خاضعة لسلطة واحدة عسكريَّة يقيم ويُيسها في دمشق الشام ويسمونهُ مشير العرضي الهمايوني الخامس وعلى هذا المشير ادارة الشوُّون العسكريَّة في سوريا كلها ( ولم يزل هذا النظام الى اليوم ) وعليه ان يقدم القوات اللازمة عند اللزوم لكل وال طلب منهُ ذلك لاجل نقرير الامن في البلاد وحفظ نظامها

وكان رجال العسكريَّة في ذلك الوقت ( الاَّ القليل منهم ) من ضباط كبار وانفار صغار خليطًا من ولايات الدولة في اوربا واسيا الصغرىوكان العرب بينهم قلالاً لان نظام العسكريَّة لم يكن نافذًا فيهم

## \* المسلما \*

وقسمت كل ايالة اقساماً كل قسم منها عبارة عن مدينة ونواحيها وسميت هذه الاقسام متسليات . وكان لكل قسم حاكم يسمونه متسليات يعينه الباب العالي رأساً او والي الايالة ومرجع اموره في متسليته الى والي الايالة التابع لها . وكان لعظاء الاهالي نفوذ كبير لدى المتسلين حتى انهم كانوا يعارضونهم في كثير من الامور ويساعدونهم على اجراء ما لهم رغبة او غايات خصوصية فيه واما المتسلون فكانوا يسعون وراء منفعة انفسهم اولاً لا يعمهم خربت البلاد او عمرت ولم يكن لهم قانون يجرون عليه ويؤاخذون على مخالفته ولكنهم ساروا بحسب الاهواء والاميال وكثيراً ما سعوا في تفريق الرعبة حتى يساعدهم الانقسام على نوال ما ببتغون

## ﴿ حكم الجيال ﴾

اما الجبال وبعض اقسام البلاد فكان يحكمها بعض الامراء والبكوات والمشايخ تولوا شؤ ونها منذ زمن طويل وكانت لم اقطاعاً يحكمونها على ما يرون ويرجعون في الاحكام الى الايالة التابعين لها · واشتهر عن هو لاء الحكام الاستبداد والجور وكثيرًا ماكانت نقوم الحروب بينهم ولطالما هبَّ بعضهم الى الثورة وجرد سيفهُ لمحاربة جنود الدولة. وكان بعض حكام الايالات يستعينون بهم على ايالة أخرى اوعلى مشايخ ايالتهم ولهذا ساد الاضطراب والانقسام الدائم وكانت امنيَّة القوافل والمسافرين في الطرقات مسلوبة الآ اذا ادوا ضريبة لكل حاكم يمرون في الده وللعرب سكان ألبوادي ضرائب على البلاد يسمونها خاوات اذا تأخر الاهالي عن دفعها حمل عليهم البدو ونهبوهم ونكلوا بهم وتعذر سلوك الطرق على المسافرين حتى انهم كانوا يتألفون حماعات مسلحة اذا راموا السفر الى احدى المدن او الى جهة مر جهات البلاد ليمكن لهم دفع النوازل ورد المهاجمين والمعتدين وان يكن العدد الوافر منهم لم ينج من الجور والاعنداء . وكان المسافر في تلك الازمنة كمن يقمحم خطرًا عظيمًا لانهُ فضلاً عن اخطار الطرق كان اوباش المدن شرًا عظيمًا على أولئك الغرباء الذين يأ تونها من المقاطعات وخصوصا من المسيحيين الذين كانوا يصادفون انواع الاعنداء والخسف اينما ساروا وكان اهالي لبنان مع ما هم عليه ِمن شدة البأ س

في تلك الايام يحسبون الذي يسافر منهم الى احدى المدن نابغة في الجسارة والاقدام

# ﴿ الاموال الاميريَّة ﴾

ولم تكن الحكومة في تلك الايام تساً ل حكام المقاطعات في اغلب الاحيان الاً اداء الاموال الاميريَّة المضروبة على بلادهم فكانوا يجمعونها من بلادهم اضعافاً بحسب ما ببدو لهم فيظلون او يرحمون على ما يريدون و ببتغون والناس يحنملون ذلك ولا يجسرون على الشكوى او ابداء المعارضة لحاكمهم في بيان تظلهم فاذا اقدم واحد على ذنب التظلم للحاكم او لاله وعرف به الحاكم جوزي واهله بالدمار وقلع الآثار و وكان اذا حارب احد هو لاء الحكام حاكماً آخر او عصى الحكومة او انتصر لحليف له يلتزم رجال الاهالي عند سماع نداء الحرب ان يتجندوا تحت راية حاكمهم على نفقة انفسهم ولا يمكن لاحدهم ان يتقاعد عن ذلك والاً فيصير عرضة لكل ويل و بلاء وكثيراً ما ساق العسف بعض هو لاء الحكام الى مجاوزة حدود الادب والشهامة بالاعداء على اعراض الرعية وهتكها

## ﴿ حالة المدن ﴾

ولم تكن حالة المدن افضل من حالة الارياف ولكنها كانت أكثر تعاسة واشد ً شقاء ولا سيما في اوائل هذا القرن حيث بلغ الاخنلال حدة سفى البلاد وحل الوبل فيها وعمَّ البلاء وزاد الشقاء اذ صارت هذه المدن مرسحًا للاعنداء والجور وميدانًا للخصومات والثورات المتواصلة وكثرت العصابات لا رداع لها ولا وازع وجعلت شأنها تنفيذ مآربها بالقوة لا بالحق غير ناظرة الى ما سوى النفع الخاص ولا عالمة بغير القسوة الهائلة والجهل الكثير

# ﴿ قسيِّم تملك ﴾

واما سبب هذا الاخلال فهو السياسة السيئة التي اتبعها الولاة لغاية في النفس يقصدون منها بلوغ مآربهم ونيل مقصده ، هولاء جعلوا شعارهم المثل القائل «قسم تملك» فكانوا يسيرون على هذه الخطة الدنيئة و يسعون في ثقوية فئة على أخرى من الناس فينالون مآربهم من الطرفين ، وقد بلغوا مرادهم في بادىء الامر الأان سياستهم اضرت بهم في آخر الايام فصارت البلاد الى الهمجية والاخللال وفقدت اسباب الراحة و باتت دائرة نفوذ الولاة ضيقة حتى انحصرت في بعض الضعفاء وآل الذمة

ثم أن نقسيم الاهالي على انفسهم أوجب على كل قسم أن يكون ذا قوة يستند عليها للثبات أمام خصمه أو للتغلب عليه فلهذا ولما يوجبه الانقسام من تباين الغاية والمطامع سيما بين أهالي الوطن الواحد صار للقوة المقام الاول فتشدد أصحابها وتمادوا في القحة حتى صاروا ضربة على الاهالي وعلى أنفسهم أيضاً. وقد أوجبت سياسة الضعف هذا الاختلال العظيم في وجافات الجند فصاروا إلى العداء والتنافر وعدم الطاعة لولاة

الامور (الا اذاكان لم غرض في الطاعة ) ومن ثم جاروا بالرعية وزادوا الاحوال تعاسة وشرًّا ففقد كل نظام و باتت البلاد في حالة الفوضي بلا ادارة تجعل الناس في مأ من على انفسهم واعراضهم واموالهم وانحصرت السطوة والنفوذ في اصحاب الغايات والجهال الذين لا يعرفون الا الغلظة والتوحش ويفتخرون بالشر واقتراف الكبائر وقد كان في البلاد قوم من آل العلم والوجاهة غير راضين عن تلك الحالة المختلة وعارفين مخالفتها للشرائع باسرها الا انه لعدم الحظ لم يكن لهم من الوسائط والقوة ما يرد هذا التيار المندفع الذي كان ينشأ عنه كل يوم ويل جديد ومخاوف عديدة توجب القلق والاضطراب وهذه الاحوال المختلة جعلت الناس عرضة للاخطار المستمرة لا سيا الذين كان الفجار يطمعون عالم فاضطروا الى تجنيد قوة خصوصية تصونهم وعمد اصحاب المنازل والمقامات الى انفاق المال على رجال من الاشداء كانوا يذودون عنهم ويصونون حرمتهم

## ﴿ امور الولاة ﴾

اما الحكومة فكانت بيد والي الايالة وكتخدائيه او كاتم سرو وكان هوُلاء على استبداد في الامور التي يقدرون على اجرائها وكثيرًا ما كان الوالي يصادر الناس في اموالم وخصوصًا آل الذمة ويأ مر بقتل عمرو وزيد ويغدر ببكر وعبيد وتنفذ احكامهُ بدون ذنب يرجع الحاكم اليه ولا شرع يعول عليه و وتجكى حكايات كثيرة تدل على هذا الجور منها ان احد الولاة كان مارًا في احد اسواق دمشق وكانت الاسواق في ذلك العهد ضيقة فمرَّرجل ومعهُ دابة محملة عنبًا فمست الدابة الوالي فامر بقطع رأْس الرجل فقطع في الحال . وامثال هذه الحكاية اكثر من ان تعد

#### ﴿ ديوان الايالة ﴾

وكان في مركزكل ايالة ديوان يوَّلف من بعض علماء الم لمين والوجهاء يرئسهُ الوالي مر شأ نه النظر في امر الاموال الاميريَّة ومال الجزية وغير ذلك ولم يكن لهذا المجلس نظام او اوقات للاجتماع ولكنهُ كان يجنمع عندما يريد الوالي او اذا حدث ما يوجب انعقادهُ وكان الحكم في فصل المشاكل الجنائية التي نقع بين بعض الناس وتصل للحكام منوطاً في اغلب الاحيان بالقضا باشي ومركزهُ في باب مراي الوالي ثم بالتفكعي باشية وهم رؤساة القره قولات في المدن وكان هوُ لاء القوم أميين جهالاً يحكمون بحسب اهوائهم وافكارهم

ونقودهم الرشوة ولم يكن لهم قانون يعرف او نظام يوصف واما الاحكام الحقوقيَّة وما شاكاما فالذي كان يسلم من تداخل الوالي واحكامه كان يحال على الاحكام الشرعيَّة · واما مسائل الاحوال الشخصيَّة فكانت منوطة بكل طائفة تحكم بها بحسب قواعد دينها

# ﴿ اسباب القلاقل ﴾

واما الثورات التي كانت تحدث والاعداءات التي كانت نقع على الذميين وآل السكينة من المسلمين فكان أكثرها من الجند ذلك لان القوة الجندية بالاجمال كانت مؤلفة من رجال جهلاء تمادوا في القعة

والنجور اذ لم يردعهم نظام ولم تردهم قوة · وكان الجنود ثلاثة اقسام رئىسية منها اثنان وطنيان وهما الانكشاريَّة والقبيقول وقسم دخيل وهو حنود مأ جورون كان يحضرهم الولاة معهم كحرس خصوصي لهم ويؤَّلف هذا القسم من طوائف واجناس مختلفة كالارناۋُود والمغاربةُ والمصلة والتكارنة والترك والدلاة وغير ذلك وكان العداء بين الاقسام الثلاثة قائمًا على قدم وساق وقد نشأ عنهُ حروب كثيرة بين هذه الاقسام المتضاغنة فتسبب عن ذلك مخاوف كثيرة ولحق بالاهالي اضرار عظيمة حيث كانت تنهب الدكاكين ولقفل الاسواق ولتعطل الاشغال ويتعذر على ابناء السبيل الخروج من بيوتهم . وكم من مرة اضحت بعض المدرف وخصوصاً الشام وحلب مطعًا للنار من جراء ذلك ولم ينصرف المشكل الأ بمداخلة الولاة او بعض الاعيان ولكن لعود الشر بعد وقت قصار عند ما يحدث لهُ موجب صغير وما ذلك الألعدم مقاصة المجرم وقلع جرثومة العداء ولطالما نهض القوم على الولاة انفسهم وقتاوهم وعساكرهم كما جرى في دمشق سنة ١٨٣١ لسليم باشا حيث قتل هو ومعظم عساكره لاجل ضريبة جزئية فرضها على الدكاكين والمخازن والبساتين. وقد كان الاعنداء على العرض والقتل ما بحدث في كل يوم

ولاجل تكرار هذه الاحوال الشنيعة كنت ترى شوارع المدن وحاراتها كثيرة الابواب العظيمة نقفل آن الثورات وقاية لمن ورائها من السكان او لاجل ان يقيم الثائرون وراؤها متاريسهم لصد اعدائهم ، اما خانات التجارة فلم يكن الثائرون يدخلونها وقيل ان ذلك

احتراماً لها الأ أن هذا قول ضعيف والمرجج أن لم يكن احترامها وعدم الاعنداء عليها الأ كونها قويَّة ولانها كانت ذات أبواب حديديَّة متينة جدًّا ولانهُ كان يحرسها قوة كافية من الحراس لرد المهاجمين عنها ولان أكثر التجاركان لهم أعنبار عند روَّساء الجند لكثرة ما يقدمونه لم من الهدايا والهبات

#### ※ الوجاقات ※

وكان كل قسم من العسكر يسمى وجاقاً الا آن اكبر هذه الوجاقات واكثرها رجالاً وقوة ونفوذاً كان وجاق الانكشاريَّة ثم وجاق القبيقول وكانت اكثر مدن الشام نقسم عسكريًّا قسمين قسم انكشاري وقسم فبيقولي وروَّساء هذه الوجاقات يسمون اغاوات وكان رجال كل قسم يتشمون على يديهم بشارة وجاقهم واكثر اجتاعهم في القهاوي وجرت العادة ان يرسم فوق وجاق كل قهوة اشارة الوجاق الذي يجلمع رجاله فيها ولم يكن لهم نظام عسكري في ذلك الوقت الأين رجال كل حارة كانوا يخضعون لآغا الوجاق الحال فيها والجميع يخضعون لكبر الوجاق المنتخب من بين الإغوات لامتيازه بالجسارة وصداقة الوالي او لغير هذا ولم يمكن لحدث او امرأة شابة جميلة المرور امام القهاوي التي يجلمع فيها العساكر خيفة ان يضحوا فريسة أولئك الجهال

ولماكان نفوذ هذين الوجاقين بالغاً حدًّا عظيمًا ويدها على الاهالي ثقيلة كثر المنتمون لها من الرجال والمنضمون اليها اما لغاية سلوك

مسلكها او بغية الصيانة من الاعنداء مر. آل الوجاق نفسه او للاستعانة به على الغير عند الحاجة وقد انضم اليهما وخصوصاً الى الانكشارية كثيرون من اصحاب الوجاهة وبعضٌ من الذميين للغاية المذكورة. ولماكثر عدد رجال هذين الوجاقين صار معظمهم ينفقون على انفسهم من جيوبهم فلذلك اضطروا الى العمل مثل سائر الناس فكان يذهب الرجل منهم الى عملهِ متقلدًا سلاحه لسهل عليه الانضام الى رجال وجاقه ِ عند اللزوم · أو يفعل ذلك للدفاع عن نفسه ِ اذا عرض له ُ عارض في طريقه ِ . اما العطل مر ﴿ هُو لا عُ الرجال فكان شأنهم الجلوس في القهاوي ومعاقرة الخمرة ومصادرة الناس والاعنداء على اولادعم وحريمهم بحسب ما كانت تصوره ُ لهم بنت الحان في وأُوسهم او ما تطلبه شهواتهم القبيحة وكثيرًا ما كانوا يطلقون بنادقهم او يعملون سيوفهم بمار على غير سبب ولا يسألون عما فعلوا . ومع ذلك فكان يوجد فيهم عدد عديد من آل الشهامة والمروءة يدافعون عن الاعراض وينتصرون للضعيف ويحفظون الذمام ويحبرون المستحبر

#### ﴿ فئة المعترين ﴾

ثم ان عدم وجود حاكم قادر ينصف المظلوم من ظالمه ويقتص من المعتدين ويضمن للرعيَّة الصيانة اوجب ظهور القوة الافرادية فلذلك كثر في تلك الايام الرجال الجبابرة الاشداء من المسلين والذميين غير المنتمين لحزب عسكري والمتكلين على قوتهم ونشاطهم .

وكان لهؤُ لاءُ الرجال الذين يسمونهم معترين اعنبارًا واحترامًا عند آل الوجافات ويقية الناس . وممَّا يحسن ذكره أن هو الاء المعترين كانوا اصحاب شهامة ومروءة عظيمتين يحكي عنهم حكايات كثيرة صادقة نورد شيئًا منها على سبيل الفكاهة . يحكي ان رجلاً من الوجهاء بين المسيحيين مرت امرأ ته وهي خارجة من الحام باحدى الحواري فصدف ان احد رجال الانكشاريَّة مرَّ من هنالك فراقت في عينيه وتأ ثرها حتى عرف بيتها ورجع فتربص لزوجها حتى رجع من اشغالهِ فقال لهُ استعد ايها الرجل لعشاء ومسكر وقل لام أتك أن نتحضر لاني سآتي بعد ساعة لعندكم ففهم الرجل مقصد الانكشاري وما صم عليه من هتك عرضه فكبر عليه الامر وكان لهُ صاحب مسلم من المعترين فذهب البه وقص عليه خبرهُ فقال لهُ اذهب لبدتك ولا تخف واعد للرجل العشاء والشراب وانا ساتبعك فذهب الرجل الى يبته حزيناً ليعمل ما طلب منه صاغرًا وبعد القليل حضر الانكشاري فاقتبله م بوجه باش" فاخذ هذا بمعاقرة الخمرة وطلب المرأة لتسقيه ُ فلم يسعبا الاَّ الحضور وهي مرتجفة وجلة · ثم حضر المعتر بسلاحه واخْنُفِ في البيت وقال لصاحبه انهُ عند ما يتعشى الرجل و ببلغ به المسكر حدهُ اخبرني ففعل صاحب البيت فنهض المعتر من كمينه وهج على الانكشاري قائلاً اتعلم ان هذا بيت صاحبي وتعتدي عليه ِثم ضربهُ بسيفه ِ وقطع رأسهُ اما الرجل وامرأ تهُ فخشيا عاقبة الامر واتفقا على مبارحة المدينة فرحلا عنها ولم يرجعا اليها . وامثال هذه القصة كثيرة لا محا Kilcal IKi

### ﴿ التعصب الديني ﴾

وكان التعصب الدبني آخذًا مركزًا عظيمًا عند الناس في ذلك الحين كما ذكرنا حتى تجاوز القوم شرائط الدين وعدواكل من كان خارجًا عن مذهبهم كافرًا يجوز الاعنداؤ عليه لا اثم في اذلاله ناسين بان كل دين لا يجيز الأرعاية الذمي والذود عنه والحافظة على حقوقه ومعاملته بالحسني وكان العدد الكبير من العلماء الاعلام وآل التعقل يعملون ذلك ولم يمكن لهم ردع المعتدين في زمن عمت فيه الفوضي وصار الحكم للهمجيّة وقد اوجب هذا التعصب علي آل الذمة الانضام في السكني ليقدر واعلى ممارسة دينهم وتخف وطأة الغير عنهم فيخف ويلهم نوعًا ولم تزل كل طائفة في اكثر مدن سوريا تسكن في حيّ خاص بها دون سواها

#### ﴿ حالة النصارى ﴾

وكان النصارى عرضة للاهانة والذل أكثر من كل اهل الطوائف الاخرى يسيء معاملتهم كل واحد ما خلا اهل العلم والعقلاء ممن كانوا يذودون عنهم ويحمونهم واذ لم يكن لهم مخرج من ذلك الفوه كالف مذلوهم اذلالهم . فكان النصراني حيثما توجه ينعت بالكفر ويشتم صليبة ويهان ويحنقر ونقلب عمته ويصفع الى غير ذلك وان سار في محلة المسلين تبعة الصبيان قائلين له « نصراني كاب عواني . دقوله بالصرامي . قالت امة فينه . ضربه نقاع عينه » وامثال هذه من القبائح فكان يجنمل كل ذلك صابرًا على بلواه لا يغوه ببنت شفة ولا يقدر

على غير الاستجارة بمتعقل مسلم اذا صدفة فيحاول هذا ابعاد الصبيان عنهُ فان اطاعوهُ كان به او لا فيضطر ان يُتركهُ وشأ نهُ آسفًا من هذا العداء . وكان المسلم اذا مرَّ بمسيحيٍّ يقول لهُ اشمل اي سر عن اليسار فيلي هذا الامر صاغرًا واذا كثر المارَّة ما بين ذاهب وآيب ِ كثر شقاؤُهُ ولم يعلم المسيحي كيف يسير فيدعى حينئذ ٍ الى الطورقة فيطورق اي يسير في الطاروق ( الطاروق منخفض في وسط السكة ببلغ اقل من شهر انخفاضاً وعرضهُ مر في ذراع ونصف الى ذراعين وعلى جانبيه رصيفان للمارة ويسير في الطاروق البهائم محملة وغير محملة وفي الشتاء تجنمع فيه مياه الامطار وفي الصيف الاقذار) وهناك يصادف العناء الاكبر من البهائم واصحابها هذا الحيوان يدفعهُ وذاك يزحمهُ والسائق يوكزهُ والآخر بلكمهُ فلا يحدلهُ مخرجًا من هذا الشقاء الأنه صمله لمحله أو بخلو الرصف من المارة فيصعد اليه . وكثيرًا ما كان اصحاب الدكاكين في الاسواق يسخرونهُ لقضاء ما يلزمهم من الاشغال او يستعملون اهانتهُ واسطة لاذهاب مللهم وتنريج كربهم فكان احد اصحاب الدكاكين يناديه تعال يا معلم فيا تي فيقول لهُ نقدم فيفعل فيصفعهُ و يكلفهُ ان يذهب و يحضر لهُ حاجةً" او ان يلبسهُ مركوبهُ او يرفعهُ لهُ من امام دكانه او ان يساعدهُ في ترتیب دکانه وغیر ذلك وان كان بر ید المزاح معهٔ فاما ان تعمس في اذنهِ شامًّا اباهُ أو يقول لهُ أمرًا آخر أو أنهُ بتناول عمتهُ عن رأسه و يصفعهُ و يرمي العمة الى جاره ويقول لهُ اذهب وخذها منهُ فيذهب ليا خذها فيصادف من الثاني ما صادف من الاول الى ان

يقدر الله له وجود واحد يشتغل في بيعه وشرائه فيسله العمة او يكون من اهل الصلاح والانسانية فيدفعها اليه و يصرفه العلم بان معاملة الذمي هذه لا تجوز ( وقد كان كثيرون من الاسلام ينكرون على اخوانهم هذه الافعال الغير الجائزة ) وكان المضطهد المسكين يظهر البشاشة والرضا و يسلم ذاته للعذاب والويل و وكثيرًا ماكان يأتي ولد و الساب من وراء النصراني و يقلب له عمته و ياتي آخر فيدحرجها ثم آخر فيبعدها وكلا قصد صاحبها ان يتناولها يصفع و يرفس وكانت العمة كبيرة مستديرة محكمة الربط قوية الشد لحفظ ما يضعونه ضمنها من الاوراق التي يضطر الى وضع و رقة خراجه فيها ليبرزها حالاً عند الاقتضاء ولم يكن يكن للسيحي تركها لان اوراقه داخلها ومنها ورقة خراجه التي اذا سار بدونها عرض نفسه للخطر والاهانة الكبرى

### ﴿ السغرة ﴾

وكان القانون يحتم على الذمي ان يحمل على كتفه حيثما توجه كيساً يسمونه كيس الحاجة لا يخرج من بيته بدونه والغاية من هذا الكيس ان يضع فيه ما يسخره المسلمون بحمله من خضار او غير ذلك وصدف كثيراً ان الرجل النصراني كان يستمر مسخراً يومه بطوله مع انه من اصحاب العائلات يعيش بسعيه اليومي فتضطره السخرة الى المبيت وعيالة بلا طعام او يستمد مساعدة جيرانه و ولما كان القوم لا ينفرون من النصراني نفورهم من اليهودي كان نصيب النصراني من التسخير اكثر وويله اشد ولكثرة تكوار هذه الامور التي لا تطاق

صار الناس يحسبونها بسيطة ً وكانوا عند ما يجذ عور في سهراتهم يسأ لون بعضهم بعضاً من نوع التباسط ان كم ورة شمّت وصفعت وكم حمل حملت فيقول هذا كذا وذاك كذلك ومن دلائل اعنيادهم الذل وحسبانهم بانهم خلقوا لهُ وان كانوا يشعرون بثقله هذه الحكاية وهي انهُ كان في اوائل هذا العصر شاب نصراني في دمشق من ببت كبير محسوبًا من الظرفاء ومحبي البسط واصحاب الصوت الجميل فخطر لهُ ان يحيى ليلة طرب مع بعض خلانه فدعاهم الى سرداب تحت الارض ليقضوا ليلتهم فيهِ ولا يسمع صوتهم خارج الدار ( لانهُ كان يحظر على النصاري الغناء الأ باذنخصوصي منالوالي والحاشية والاغاوات وشيخ الحارة ) فقضوا معظم ليلهم في سرور وقد نسوا ما صادفوه ُ فِي ذلك النهار وحسبوهُ كانهُ لم يكن . ولما لاح الفجر ذهبوا الى حمام فاستحموا وخرجوا قاصدين احد المطاعم وكان ذلك اليوم يوم حضور الحج من الحجاز فمرَّ بهم ولد من المسلمين وهم ياكلون وقلب عمة الشَّاب الذي ذكرناه و فنزلت في المقلاة فاخذ صاحب الدكان مر بي النارعودًا مشتعلاً وبدا يضرب النصارى به ويشتمهم ويقول لهم عطلتم نهاري يا كفار فاجتمع الناس على صياحه فنهم من شاركه الشتم ومنهم من ساعده م بالضرب الى ان مر مشيخ فصرف الجمع وقال لصاحب الدكان اتصرف يومك يا رجل وهو موسم بهو لاء الجماعة فاحبسهم بدكانك وبعد أنتهاء الفرجة نقاضاهم اضرارك ففعل الرجل ذلك وسرَّ اصحابنا بهذا الرأي وعند انتهاء الفرجة اعاد المسلم الكرة على سجنائه وغرم كلاً منهم جملة مال وصرفهم باسوإ حال

### ﴿ اموال الذميين ﴾

اما اموال الذميين فكانت مطعمًا للحكام وغيرهم فمن جهة كانت الحكومة تنتزفها بزيادة مال الخراج الزيادة الفاحشة وبطلب القروض وما اشبه ذلك ومن جهة ثانية بالمصادرات وانتحال الاسباب فكان الحاكم اذا سمع بذمي غني عمل على سلب ماله فيستدعيه ويطلب منهُ قدر أكبيراً من المال على سبيل المساعدة ريما فاق ثروتهُ فياخذهُ منهُ فورًا او اقساطًا او يزجه ُ في السجن ويتظاهر بانهُ , بد قتله ُ مدعمًا بانهُ خالف الحكومة ومن خالف الحكومة حسب عاصيًا ومشاقًا وحل دمةُ وماله ُ وعرضهُ فيسمع اهله ُ وذويهِ فيأ تون بفدائهِ بما تصل اليهِ ايديهم من الوسائط والمال ولذلك صار شأن الغني من النصاري التظاهي بالفقر والمسكنة فكان لا يلس الأ ابسط الاردية واذاعمل ثُوبًا جديدًا وضع عليهِ رقعًا كثيرة ليظهر الفقر الأ ان ذلك ظهر للحكام فصاروا يرسلون الجواسيس من قباهم لمعرفة اصحاب اليسار وصار هو الإع الجواسيس شرًّا عظيمًا على الناس فاق شر الحكام اذ كان الحكام لا يصادرون الاَّ اصحاب الثروة اما هوُّ لاء فلاجل نفعهم الذاتي وطمعهم بالارتشاء صاروا يتعرضون للجميع موسرين وغير موسمين ولا يتركون المرء الأبتغريم ما يصل اليه جهدهم هذا غير وشاياتهم وتعمدهمكل واحد بالاذىلدى الحكام وكان للعكام وسائل كثيرة غير التي ذكرت لانتزاف مال الذمي منها ادعاء احد الجند عليه بارتكاب ذنب فيؤتى به ويغرَّم وان عجز عن اداء الغرامة

اضطرت البطركخانة الى الدفع عنهُ والأحل بهِ النكال او سيق الى الشنق ما لم يسعده الحظ بشفاعة احد آل الوجاهة من المسلين. حكى انةُ قبل احثلال ابرهيم باشا دمشق ببضعة اعوام كان الخفراءُ ليلاَّ في حارة النصاري فمروا بثلاثة شبان بيدهم المصابيح يودعون جيراناً لهم رجالاً ونساءً واولادًا كانوا عندهم فتقدم احد الخفراء وقبض على الشبات المذكورين قبضاً شنيعاً فاتى والدهم وتداخل بالامر ودفع للرجل مبلغًا ليطلق سراح اولاده وابان له ُ واقعة الحال فاخذ الخفير المبلغ بعد ان تظاهر بالرضا في الافراج عنهم ثم ساقهم ليلاً الى دار الوآلي فزجوا في السجن حتى الصباح ولما علم الوالي انهم من الموسرين ساقهم الى سجن القلعة (وكان من العادة ان الذي يسجن في القلعة تنتهي حياتهُ بالخنق) فعلم اهلهم بذلك واخذوا يسعون حالاً في خلاصهم وتوسطت البطركخانة وبعض اصحاب النفوذ من المسلمين فلم يفرج عنهم الاَّ بعد التعب الشديد ودفع مبلغ باهظ من المال . والحكايات التي تحكى كهذه لا تعد ولا تعدد لو شئنا سرد بعض الشيء منها لملأنا المجلدات الضخمة ولكنا نكتفي بهذا القليل لضيق المقام ورغبتنا في النقدم الى ذكر حوادث الحروب الهامة والمذابح الهائلة

# ﴿ الضرائب الاخرى ﴾

وفضلاً عن ضرائب الحكام كان على النصراني ضرائب اخرى للاهالي من الوجوه والمعارف من المسلمين والمتكيس بكيسهم من اغاوات الانكشاريَّة وغيرهم وكان يقدم هذه الضرائب في اوقات معينة وغير معينة كهدايا في الاعياد واستعطاف الخاطر ويقوم بذلك عن طيب نفس لياً من على عرضه وحياته وماله ويكون له نصير عند الملات هذا فضلاً عاكان يغرمه صغار الانكشاريَّة وغيرهم من طوائف الجند من المغارم النقديَّة وماكان يصادفه من هذه الفئات من الاعتداء العظيم والمخاوف الدائمة فان هو لاء القوم كانوا يطرقون ابواب النصارى ليلاً وهم سكارى آتين باوعية يطلبون املائها عرقاً فان املاها المطروق بابه تخلص من شرهم وان لم يكن عنده ارضاهم بالدرهم وان لم يكن لا هذا ولا ذاك الحقوا به انواع الاهانة والشر الذي لا يطاق او حرقوا بيته أو دخلوه وانتهبوا ما به وهتكوا الاعراض وقد جرى ذلك مرارًا عديدة ولم ينته الشر الا بتوسط احد المسلمين من المعترين او اصحاب الوجاهة

# ﴿ الحياة المرَّة ﴾

وخلاصة الامر ان الحياة كانت مرَّة صعبة على الذين رزئوا بحكم الوحوش الضارية الذين سولت لهم النفس انهُ يجوز لهم تعذيب من لم يتبع رأيهم في الدين وكان اكثر التعدي الذي يصل بال الذمة من الجند وعال الحكومة فاذا سلم الواحد من هوُّلاء المتوحشين لم يسلم من انذال الاهالي وارذال المسلمين ولطالما اضطرَّ الناس الى ترك دينهم واعنناق الاسلام تخلصاً من كل هذه المصائب وفات القوم ان الاديان لا نقوم بالاكراه وانها تنهى عنهُ وتأمر بالحسنى والمعروف تنكر على الناس الظلم والاستبداد ولكنهُ روح سرى في اهل هاتيك

الايام وهو الذي كان يشتد ويهب آونة بعد أُخرى فيبعث النفوس الامارة بالسوء على الحرب وسفك الدماء وتحدث من جراء ذلك الويلات الهائلة التي سوف ناتي على ذكرها

وكان هو لاء الجهال يحظرون على اهل الذمة العيش بما لقتضيه وسائطهم وسعيهم و ينعونهم من التردي بالاردية التي يستعملها المسلمون ولا يصرحون لواحد منهم بركوب المطايا غير شخص البطريرك وحدث من جراء ذلك أمور لتمزق منها الاكباد و يتفطر لامثالها النو الد من ظلم وشتم واهانة وهتك اعراض وسلب مال وشنق اناس ابرياء لا ذنب لهم غير ادعاء بعض الانذال عليهم بتعديهم الحد المفروض لهم . ومن غريب الامر انهم كانوا يعتبرون كل هذا الجور وهذه الامور من آيات الدين والدين بري عملوا على انقاذ الذميين من عصر رجال عرفوا بالعلم والاستقامة و يعملوا على انقاذ الذميين من هذه المصائب الحمراء لكان العيش لا يطاق ولا يذاق وهو مع ذلك هذه المصائب الحمراء لكان العيش لا يطاق ولا يذاق وهو مع ذلك كان لا يمكن للذي في صدره شي لامن المروءة فجعل الناس يلجأون الى احد امرين اما الالتجاء الى وجيه او محارب من المسلمين واما الرحيل عن البلدة التي يسكمونها والاقامة في قرى لبنان او سواها حيث لم يكثر التعصب الى هذا الحد

# ﴿ منشور درویش باشا ﴾

والعجب ان الحكام كانوا يظنون ان ظلم اهل الذمة والتضييق عليهم واجب ويطالبونهم بالمحافظة على القوانين الوحشية التي ذكرنا

بعضها وهذا نص منشور ارسله مرويش باشا والي دمشق الى جماعة المسلين في ١٩ رمضان سنة ١٢٣٦ بهذا الشأن مع ان هذا الباشا يعد من اعدل وارحم الولاة الذين ولوا دمشق في ذلك الزمن • وهذا هو بحروفه

«صدر مرسومنا هذا المطاع الى مشايخ واخلياريَّة اهالي قرية صيدنايا المسلمين ليجروا بحسبه ويعتمدوهُ فالبادي هو ان النصارى عندكم عال يقلدوا الاسلام في ملابسهم وعائمهم ونعالم وتعدوا درجاتهم وخالنوها فهذا ضد رضانا ولا يعطى به رخصة فبناءً على ذلك ارسلنا كم مرسومنا هذا لاجل ان تجذروهم وتنذروهم من عواقب ذلك المراد حالاً وتنبهوا عليهم الاَّ يلبسوا ملبوس از رق وعامة سوداء ونعال سود ولا تدعوهم يقلدوا الاسلام بادنى شيء لا نساء ولا رجالاً وان بلغنا ان واحد تعدى الحدود المذكورة فها لهُ لا يغني عن حاله وخطيتهُ في عنه واحد تعدى الحدود المذكورة فها لهُ لا يغني عن حاله وخطيتهُ في من ديوان الشام على يد رافعه فجر اقرائه جندي باشي ارقداشي محمد من ديوان الشام على يد رافعه فجر اقرائه جندي باشي ارقداشي محمد اغا فبوصوله تعملوا بموجبه ونتحاشوا مخالفتهُ اعلوهُ واعتمدوهُ والحذر من الخاف في ١٩ رمضان سنة ١٣٦٦)

محمد درویش

ولهذا كان النصارى في حالة مكربة من الفقر ولم يمكن لهم معاطاة الاشغال التجاريَّة او الفلاحة وكان جل معاشهم من الصناءة وبعضهم يدير انوال نسج في المدن الصناعية كدمشق وحلب وحمص بمشاركة المسلمين وتحت حمايتهم . ورخص الاسعار في تلك الايام ساعدهم

على القيام باودهم وتحمل تلك المغارم الثقيلة التي كانت تعرض لهم كل يوم ثقر بباً اما حالتهم من حيث المعارف فكانت متأخرة جدًّا لانهم كانوا اميين جهلاء لا يعرفون القراءة البسيطة والذي يحسن القراءة ينهم يحسب عالمًا كبيرًا وكان لبعضهم معرفة بالطب اخذوه بالارث وتعلموه بالمزاولة والاخبار حتى نبغ بعضهم فيه

﴿ ايام ابرهيم باشا ﴾

وظل ً الحال على هذا المنوال والناس يظلمون وليس من منصف ويقتلون وليس من مشفق حتى صارت البلاد على شفا الخراب التام وكثرت فيها الثورات والقلاقل وكان عدد الذين يقتلون بلا ذنب ولا أثم كل يوم يعد بالمئات والحكومة تشجع الاوباش والاوغاد على هذه الامور او لا نقوى على ردهم عنها حتى من الله بالفرج على البلاد الشاميَّة بدخول ابرهيم باشا ابن محمد على باشا والي مصر اليها فا لبث ان وصل حتى أمن الناس في الحال على ارواحهم واموالم وعدل في قضاياهم ونظم امورهم وسهل طرق المعيشة والراحة عليهم وكان ذلك في اواسط عام ١٨٣١ ويعد حكم ابرهيم باشا في الشام بدء عصر التنوير والاصلاح فقد كان الذمي قبل ايامه لا يعد نفسهُ من الادمين فلا انتشرت راية العدل وعم الامن وتساوى الناس امام الحاكم وظهرت القوة التي كانت كامنة في الصدور خطا النصاري الخطوات الواسعة في ميدان الحضارة ونشطوا الى القيام بالاعمال الكبيرة ولم يزل اهل الشام يتحدثون بابرهيم باشا وايامهِ الى هذا الحين . وسنعود الى ذكر ايامه وحكمه

#### ﴿ نطق شريف ﴾

الاً أن ابرهيم باشا القائد الباسلوالحاكم العادل لم يظل مدة طويلة في بلاد الشام لان دولة الاتراك استعانت عليه بدولة الانكليز فاخرجتاه من الشام وما يليها واضطرتاه الى الرجوع الى مصر فعاد عنها وعادت الاحكام الى العثمانيين الاً انهم كانوا قد هبوا من رقادهم واشترطت انكلترا عليهم ان يصلحوا اداراتهم و يعدلوا في احكامهم وكلفت وكلها السياسي في دمشق ( الجنرال وود ) بمراقبة اعالهم والسيطرة على عالم ، ولما انتهت الدولة التركية من حرب القرم وعقدت محالفة باريز الشهيرة سنة ١٨٥٦ واهم بنودها اصلاح حال المسيحيين في البلاد العثمانية نشر السلطان عبد المجيد نطقه المشهور الذي رفع عن عاتق الذميين ظلم الايام القديمة وقد رأينا ان ننقل هذا النطق عن عاتق الذميين ظلم الاهميته الكبرى وفائدته التاريخية وهذه صورته الشريف بحروفه هنا لاهميته الكبرى وفائدته التاريخية وهذه صورته

لا يخفى انه منذ ابنداء طهور دولتنا العلية كانت الاحكام القرآنية المجليلة والقوانين الشرعة المنيفة في غاية المراعاة الكاملة ولذلك كانت قرقة سلطنتنا السنية وثبويها مع راحة جميع الرعايا و رفاهيتهم وعمار البلاد في غاية ما يكون من الكال ولكن منذ ماية وخسين سنة لم يعد انقياد كا يجب ولا امتثال لا للشرع الشريف ولا للقوانين المنيفة لسبب ما طرأ عليها من المحوادث الكثيرة و ولهذا قد تحولت تلك القرقة الى ضعف والراحة الى النعب والعار الى الدثار و واية ممكمة لا نقوم محفظ الفوانين الشرعية تأول الى الاضعملال ومنذ جلوس سلطنتنا على تخت الخلافة اتجهت افكارنا الخيرية خاصة الى عار البلاد و راحة العباد فنظرًا الى موافع مالك دولتنا العلية واراضها المختوبة وقابلية اهلها واستعدادهم اذا اخذ في موافع مالك دولتنا العلية واراضها المختوبة وقابلية اهلها واستعدادهم اذا اخذ في

عمل الوسائط اللازمة يشاهد سرعة حصول المقصود بنوفيق الله تعالى في برهة خس او عشر سنين

فاعناداً على عون الله تعالى واستمداداً بروحانية نبينا (صلع) قد شوهد من الامور المهمة اللاومة وضع قول نبرت جديدة لحسن ادارة دولتنا العلية ومالكنا المحروسة ونتجة خلاصة هذه القول نبن في عبارة عن امنية المحياة وصيانة العرض وحفظ شرف الانسان وإمواله وتعيين مال الوبركو وطريقة اخذ العساكر ومدة استخدام و فلا يوجد في الدنيا شي افضل من الحياة والعرض والشرف

فالانسان اذا نظر لهذه الامور وكانت على خلاف رضاهُ يئس من الحياة ويبادر الى حنظ حياته وشرفيه باعال يؤذي بها الدولة والبلاد

و مخلاف هذا اذا كان مطمئناً على حياته وعرضه وشرفه لا مجيد عن طريق الاستقامة و بكون مجتهداً في حسن انخدمة للدولة والملة

وإذا كان الانسان غير مطيئن على مالي فيتآخر عن الاهنام في كل ما يأول لنجاح الدولة وعار البلاد بخلاف ما اذا كاث مطيئناً عليه فيكون مهناً في اعاله ومجتهداً في توسيعها وننضاعف عنده الغيرة للدولة والملة وحب الوطن ويبذل نفسه دونها • فهذا الامر يجعله ان يكون مستعداً لكل فعل حيد • وإما ترتب مال الوبركو (اي المطالب الاميرية) فهو من اهم الامور لكون الدولة يقنضي لها نفقات كثيرة لنجهيز العساكر • وللدول ان تأخذ النفقات من الاهالي لصيانة المملكة

وقد امرنا برفع انحجز عن بيع كل صنف من البضائع والمحصولات بيد شخص واحد الامر الذي كان الاقدمون بعنقدون انه اصل كل سعادة ، وتفرض الاموال الاميرية على كل انسان مجسب قدرته بالمال والاملاك ، وإن لا يطلب منه شي و خلافة

ومن الامور المهمة ابضاً وضع قوانين لنعيبن مصاريف عساكرنا البربة والمجربة . ومن حيث ان صيانة البلاد امر واجب وفرض لازم فعلى الاهالي ان يتدبوا انفاراً للعسكرية . فقد امرنا بوضع قوانين في كيفية اخذ الانفار على قدر امكان كل مكان ومدة اقامتهم في سلك العسكرية اربع سنين او خيس لانه اذا اخذ انفار اكثر من طاقة الاماكن او مكتوا مدة حياتهم في العسكرية يكون ذلك ظلمًا وضررًا على العباد والبلاد ويصهر الانفار بيأسون من حياتهم اذا مكثول مدة طويلة ، ومن الآن فصاعدًا لا بقاص احد لا سرًا ولا جهرًا باي نوع كان من القصاص الا بعد المحصوالندقيق تطبيقًا لشريعتنا الالهية ولا بسمح لاحد ان بهين شرف الآخر كائنًا من كان ولكل وإحد المحربة الكاملة ان يتمتع باملاكه وإمواله بدون معارض كما ان اقارب المذنب لا يقاصون بذنبه ولا مجرمون من ميراثه اذا كانوا ابرياء

فلنع هذه الترتيبات جميع رعايانا من اية ملة كانت وليتمنع بها المجميع بدون استثناء وليكن اطمئناننا كاملاً ممنوحاً منا الى جميع اها في المملكة على حياتهم وشرفهم وإموالهم حسد فرائض شريعتنا المطهرة وقد امرنا بوضع مجلس للاحكام العدلية يكون فيه و زراؤنا و وكلا و رجال دولتنا يتكلمون فيه بالمحرية النامة لاجل ترتيب ما يلزم لاطمئنان الرعابا على حياتهم وإموالهم وتعيين الاموال الاميرية وإما الشرائع المختصة بترتيب العساكر فتصير المفاوضة بها في المجلس العسكري تحت نظارة السر عسكر وكل ما يرتبونه من الاشياع المستحسنة تعرض لسدتنا السلطانية فضرة اعلاء خطاً يهدنا الملوكية لاجل المصادقة

ولما كانت هذه الترتيبات ليس لها غاية سوى نقد م الدبانة والدولة والنعب وخير الجلكة ، فعظمتنا الشاهانية نتجد ان لا تفعل شبئًا مخالفًا لها ، وتأكيدًا على الاقامة بجدتا هذا نقسم بالله العظيم امام كل العلماء و وكلاء رجال الدولة في بيت الخرقة الشريفة ونحلفهم ايضًا ، وبعد ذلك كل من مخالف هذه الترتيبات يصبر قصاصة على قدر ذنبو مع قطع النظر عن رتبنو واعتبارو ، وبما ان للمنوظفين ماهيات كافية فيجري القصاص الصارم على كل من يقبل الرشوة التي تحرمها الشريعة الالهية وتكون سببًا اسقوط المملكة ، وبما ان هذه القوانين المنقدم ذكرها قد جعلناها عوضًا عن القوانين المندية فلتعلن اراد تنا الملوكية السنية في الاسنانة العلية وفي سائر ممالكنا المحروسة وتعطى صورها ايضًا الى سفراء الدول النحابة الموجودين في مائر ممالكنا الله لنكون دولم شهودًا على دوامها الى ما شاء الله وعدا ذلك فلمهنظنا الله بجنظو الالهي وكل من خالف هذه الترتيبات فليكن موضوعًا للعنة المحدودين المنات الله الالهد آمين

و بعد نشر هذا المنطوق الشريف الذي جاء شاهدًا عَلَى ما كانت عليه احوال الرعيَّة والمملكة من الاختلال ومخالفة الشريعة الغراء سارت البلاد عَلَى الخطة المرسومة فيهِ ولكن إِلَى حين

# \* عود الى الاصل \*

ولما عادت البلاد إلَى رؤسائها السابقين بعد خروج ابراهيم باشا من الشام فقد الشيء الكثير من الاصلاحات وضاعت اسباب الامن ٱلَّتِي وضعها ابرهيم باشا في مدة ولايتهِ ٱلَّتِي بلغت تسع سنين . ونظرًا لضعف بعض الولاة وعدم اقتدارهم عكى السياسة الحسنة وحفظ الامور طبق رغبة الذات الشاهانيَّة طمع هؤُلاء الرؤَساء بالرجوع إلَى الحالة ٱلَّتِي كَانُوا عَلِيهَا وَاخْذُوا يَتَقَدُّمُونَ الَّيَّهَا شُمًّا فَشُمًّا رَغْمًا عَرْ ﴿ مِمْ اقْمَةً القنصل وودُّ فنشأ من ذلك فقد الامن في الطرق عَلَى المسافرين وكثر الاعنداء في الارياف وصاريعض اصحاب المقاطعات بكدرون الراحة في نواحيهم ويحملون عَلَى بعضهم بعضًا وراج سوق الافتراء والنهب والسلب والقتل في كثير من جهات البلاد وتأتى عن ذلك ثورات كبيرة منها ثورة في لبنان وأخرى في وادي التيم و بلاد القلمون عند ما عصى الامراهُ الحرافشة عَلَى الدولة وثورة بلاد النصيريَّة وثورة حلب ضد النصاري وغير ذلك ممّا كان يستدل منهُ مار من الملاد عادت لما كانت عله . وسمأ تي بيان هذه الثورات في الفصول القادمة واما المدن فكانت الحالة فيها احسن قليلاً واستمر فيها مبدأُ

الاصلاح الذي بدأ فيهِ ابرهيم باشا ولكن لما وقعت الحرب بين الدولة

العثمانيَّة وروسيا سنة ١٨٥٤ بدأ في المدن نفسها ما ابان بان نفوس الاهالي كانت إلى ذلك الحين ميالة إلى الحالة السابقة عند سنوح الفرص المناسبة حيث ثارت نيران الاضطهاد ضد المسيحيين فصاروا يهانون ويشتمون اشنع الشتائم حيثما ساروا واينما داروا ويعاملون معاملة وحشيَّة وان تكن اخف من معاملتهم السابقة ولم نقف هذه الحالة عَلَى حد الأ بعد انتهاء الحرب ونشر التنظيات الخيريَّة كما نقدم · ومَّا جرى بعد خروج ابرهيم باشا من سوريا لحين نشر التنظيمات يظهر بان جرثومة الاخلال لم نتلاشَ من البلاد السوريَّة بلضعفت نوعاً لتجدد قواها عند مناسبة الظروف والاحوال ولهٰذَا اقوى دليل على ان النكبات ألَّتي اصابت الشام ما بين سنة ١٨٤٠ وسنة ١٨٦٠ لم تكن الأبسبب فساد الاحكام وظلم الحكام وسوف يظهر ذلك باجلي بيان عند تفصيل الحوادث ألَّتي ستَّجي ٤٠ ونكتفي الآن بما نقدم من وصف حالة البلاد والعباد ٱلَّتي كانت مقدمة لتلك الحروب والو يلات ٱلَّتِي لِم يزل صداها يرن في الاذان وترحف من ذكرها الايدان



من المعلوم ان أكثر نكبات الشام كانت عَلَى يد طائفة الدروز وسببها المنافسة والمباغضة بينها وبين طائفة الموارنة وسياسة الحكام الاتراك وكرههم للطائفتين · فاما سياسة الحكام فسوف نعود اليها ويظهر من سرد الحوادث ألتي سنشرحها ما فيه الكفاية . واما الماغضة الكائنة بين النصارى والدروز من ناحية وبينهم وبين المسلمين من ناحية اخرى فقد بينًا بعضها في الفصل الذي مرَّ ولا بدُّ من إيراد حكاية الدروز واصلهم هنا حتى يكون القاري من على بينة من الامر ويطلق على الدروز لهذًا الاسم لانهم اتباع رجل من اهل الديانة الباطنيّة فارسى الاصل اسمهُ نشتكين الدرزي كان اوَّل من دعا الناس إلى الاعنقاد بألوهيَّة الحاكم بامر الله معبود الدروز وهٰذَا طرف من سيرة لهذًا الطاغية الذي يعبدهُ الدروز عبادة سريّة وُلد الحاكم بامر الله في مدينة القاهرة سنة ٣٧٥ هجريّة وهو السادس بين الخلفاء الفاطميين واوَّل واحد منهم وُلد في مصر وبويع بالخلافة بعد والده العزيز سنة ٣٨٦ وهو في الثانية عشرة من عمره فاستهلَّ حَكُمُهُ بِقُتِلِ مِربِيهِ وَوَزِيرِهِ لانهُ كَانِ يَنعُهُ مِنِ اللَّعِبِ وَاللَّهِ ولما صار في السابعة عشرة من عمره اظار اهتاماً كبيرًا في امور الملك وظهرت عليه لوائح الفراسة والذكاء ولحكنه اظهر ميلاً غربباً الى الاستبداد وسفك الدماء ولم يرو ان واحداً من الناس ظلم قومه قدر ما ظلم لهذا الطاغية المصريين وغيرهم ممن كان تجت امره وجعل في اول الامر دأبه الركوب عَلَى الخيل والتجولُ في كان يكرههم عَلَى تعظيمه ليرى خضوع الناس له وتسابقهم إلى اكراهه وكان يكرههم عَلَى تعظيمه الراها ولم يمل اليه الناس من اول الامر لانه كان عَلَى مذهب الشيعيّة والباطنيّة (هم القائلون بان لآيات القرآن معنى غير الظاهر وان روح النبوّة انتقل من آدم إلى غيره من الاولياء حتى صار إلى خلفاء الفاطميين) وكتب اوراقاً يشتم فيها اكابر الصحابة وفي مقدمتهم ابو الفاطميين ) وكتب اوراقاً يشتم فيها اكابر الصحابة وفي مقدمتهم ابو بكر وعمر بن الخطاب وكل من والاها ولم يجسر القوم على شق عصاطاعه لان بلاد الشام وطرابلس الغرب وما يليها كانت من املاكه وكان له وخود منها طوع امره يخشى الناس شرهم

وكان الحاكم بامر الله - وسمى نفسه بعد ئذ الحاكم بامره - شديد الوطأة على اليهود والنصارى فامر الاسرائيليين بلبس الملابس الصفراء وتعليق قطع من الخشب ثقيلة على صدورهم وحتم على النصارى بلبس الملابس الزرقاء ووضع الصلبان الكبيرة في اعناقهم واكثر من اضطهادهم حتى انه سمح للناس بوضع اليد على املاكهم وخرب خمسمائة كنيسة من كنائسهم وضم اوقافها إلى املاك اعوانه فاضطر العدد الوافر منهم ان يعتنق الاسلام فراراً من الظلم ولكنه عاد فرضي عنهم يوماً وامر باطلاق الحرية للديان فرجع ستة آلاف شخص إلى دينه يوم صدور ذلك الامر و ولم يكن ذا رحمة بالسلين فانه شدد الوطأة يوم صدور ذلك الامر و ولم يكن ذا رحمة بالسلين فانه شدد الوطأة

ايضًا عَلَى كل مسلم من اهل السنة وفتح لهم المكاتب لتعلمهم طرق العبادة الشيعيَّة فكان اذا لم يقبل الناسعليها يقطع اعناقهم او يزجهم في السيجن او يعذبهم عذابًا كبيرًا حتى خبحُ الناس من هول ظلم ولكنهم لم يجسروا عَلَى الثورة لما نقدم عن خوفهم من عساكره ولكن البعض عصوةُ في طراباس الغرب وقام من بينهم واحد اسمةُ الوليد ابو رقوه فقاد الثائرين واشهر عَلَى الحاكم حربًا عوانًا وكسر جيشهُ في عدة مواقع فسير الحاكم عليهِ قائدهُ الفضل بن محمد في جيش من العرب والسوريين ولم يُفلح في اول الامر حتى ان ابا رقوه لما رأى نجاح عمله ِ نقدم إلَى البلاد المصريَّة وفاجأ الجيزة عَلَى غير استعداد من اهاما وحكومتها فاستولى عايبها وتهدد القاهرة بالهجوم وفرَّ الحاكم بام الله إلى بليس • ولكن القدر لم يساعد هٰذَا القائد عَلَى نوال بغيته ِ فَانَهُ مَا عَتُم ان نال الظَّفُر حتى التَّقِي بعساكر الفَّصْل وانكسر في معركة عظيمة فتقهقر وفرَّ من وجه خصمهِ والتجا إلَى بلاد البرابرة فعاد الحاكم إلَى مقره ظافرًا وارسل إلَى زعيم بلاد النوبة يطلب منهُ تسليم العاصي فسلمُ ولما عاد ابو رقوه إلَى مصر زجهُ الحاكم في السخين زمانًا وعذبهُ طو يلاً ثم قطع عنقهُ ومن ذلك اليوم استتبَّ الامر لهُ وخاف الناس ان يظهروا تذهرهم منهُ فاحتملوا ظلمُ بالصبر وكان هو قد احس مار في التناهي في الاستبداد جلب عليه ما قاساه في اول هذه الثورة من الويل والوجل فاعندل في اموره بعض الاعندال ولكن حلمهُ لم يدم طويلاً لان الطبع غلاب فعاد إلى اسوإ مما كان عليهِ وجار بالعباد جورًا لم يسمع بهِ الاوائل والاواخر وكان لهذا الطاغية يكره النساء ويشدد عليهن بالاختفاء والتستر فلا يصرح لهن بالسير في السكك من دون نقاب ثم امم بحبسهن في يومهن مدة سبع سنين ونبه على عاملي الاحذية بعدم صنعها لهن حتى لا يتمكن من الخروج وحدث انه كان في احد الايام ماراً امام حمام في مصر وسمع لغطاً وصياحاً فسأ ل عن السبب قالوا انه حمام للنساء فوقف على بابه وارسل في الحال وراء البنائين واموهم ان يسدوا ابواب الحام واقام الحراس على البناء من خارجه حتى لا تفر احداهن وهكذا امات اربعاية امرأة جوعاً بلا ذنب ولا سبب واشتهر في اعطاء الاوام المتناقضة الغريبة فكان يأ مم يوماً بمنع بيع الخمر وكسر انيتها حتى انها كانت تجري في شوارع مصر جداول ولا يقرب الناس منها و يوماً يام بمنع الحكل السمك او يشير بغير لهذا مماً ضاقت صدور الناس بسبه

وفي سنة ٧٠٤ للهجرة جاهر لهذا الظالم بماكان ينو يه واعلن انهُ الله فوافقهُ عَلَى ذلك فارسي اسمهُ حمزة بن علي كان وزيرًا لهُ وآخر من اهل الديانة الباطنية اسمهُ نشتكين الدرزي ودار لهذا الاخير في جوامع القاهرة يشتم الاولياء وآل الصحابة و ببشر بالوهية الحاكم بامرهِ فقام عليهِ الناس يومًا في وسط الجامع ونكلوا به وكانوا على وشك قتله لولا ان يتداركهُ بعض الجند فلا رأًى الحاكم تعصب القوم عليه وعَلَى مأ جورهِ اضمر لهم السوء ولكنهُ لم يقو عَلَى ابقاء الدرزي في مصر فبعث به إلى بلاد الشام وكانت تابعة له كما مرً وهناك لتي الدرزي ما لم ينتظرهُ من النجاح وسنعود إلى ذكره واما الحاكم فانهُ عزم من ما لم ينتظرهُ من النجاح وسنعود إلى ذكره واما الحاكم فانهُ عزم من

بعد ذلك الحين عَلَى انفاذ مآربه في الناس وساعدهُ عَلَى ذلك وزيرهُ حمزة فاصدر الاوامر إلى المسلمين ينهاهم فيها عن الحج إلى مكة وعن ارسال ألكسوة اليها وامر بابطال الصلوات الخمس والصوم في رمضان والغي عبد الفطر وعبد الاضحى واظهر في ذلك الحين – سنة ٨٠٤ – ميارًا إلى النصارى واليهود فاطلق لهم الحريَّة في دينهم وساعدهم عَلَى بناء الكنائس وكان يقول لبعض الناس انهُ لا يليق به ان يُتمى إلَى دين واحد من الاديان وهو يعبده الكل عَلَى السواء • كل هٰذَا وهو يضمر السوء للذين لم يوافقوا رسله ُ وماجوريهِ ويهيءُالاوامر االازمة لايصال الاذي اليهم · وبدأ في ذلك الحين بعمل الطرق لاقناع الناس بعلم واقتداره فكان يستأجر الجواسيس والارصاد بالالوف ويبعث بالنساء العجائز إلى يبوت الناس ليلقين اليه كل امر سمعنهُ من اهل مصر وكل حادثة رأ ينها وصار اذا جاءهُ واحد مر · الذين حفظ عنهم الحكايات عن عجائزه يقص عليهِ آخبار بيتهِ ويعلمُهُ بجكايات نفسه فيعجب الرجل ويظن ان في الخليفة قوة خارقة لقراءة الافكار . ولما انتشر لهذَا الام وكثر تحدث الناس به واظهر الحاكم بامرهِ لمن حوله م يوماً بعد يوم انهُ يعلم اسرارهم ونواياهم ويعرف الذي حدث بينهم وفي بيوتهم جعل البعض منهم يعتقدون ان دعواه ُ صحيحة وانهُ اله يعرف الغيب . ثم انهُ امر الناس بتعظيمهِ ومخاطبتهِ كما تخاطب الالهة فكان اذا جاءه واحد يسجد امامه سجودًا ويقول لهُ ما معناهُ السلام عليك يا ايها الفرد الصمد الذي بيدك الحياة والموت ومنك الغني والفقر ولم يلذ لهُ امر قدر ماكان لهذَا السلام يلذ لهُ و يطر بهُ . وكثر تحدث الناس في دعواهُ وقوي انصارهُ فصار وا يجاهرون بالوهيته ولا يخشون قيام الناس عليهم حتى ان بعفهم لما زار مكة بقصد الحج وقف امام الكعبة وضربها بسيفه عَلَى مرأً ى من الحجاج والواقفين وقال لهم يا ايها الناس عَلَى مَ تَجهاون وحتى مَ تكفرون انكم تعظمون لهذَا الحجر الذي لا يضركم ولا ينفعكم وقد نسيتم القدير الذي في مصر ذلك الذي يحيى و يحيت

وكان الحاكم ولعاً بركوب الحمير وليس الملابس السوداء والتجويل في انحاء مصر لمالاً ونهاراً . وحدث انهُ كان يطوف عَلَى عادته في احدى الليالي فقابله ُ بعض الناس من اعدائهِ ووضعوا ورقةً في يدو ظنها شكوى فلا فضَّ خنامها وقرأها وجدها مشيمونة بالشتائم واللعنات عليهِ وعَلَى كل واحد يعاونهُ عَلَى كفرهِ . ولتى في احد الايام تمثال امرأة واقفة في السوق بغير نقاب فعلم انهم عملوا ذلك لنكايته واهتمَّ من بعد ذلك في ما ياتيهِ لمقاومة هؤُّلاءَ القوم والشروع في ما كان ينويهِ من الشرّ لم فجمع رؤساء جيشهِ وكان أكثر العساكر والقوَّاد عندهُ من البرابرة واهل طراباس وغيرها وامرهم باحراق مصر من اولها الى آخرها وصرَّح لم بنهبكل ما تصل اليهِ ايديهم وامتلاك البنات والغلان وعمل كل ما ير يدونهُ من الموبقات ففرح عساكرهُ الانذال ميذا وشرعوا في انفاذ امره فاضرموا النار في كل انحاء المدينة واعملوا السيف في اهليا ثلثة ايام كاملة بليت فيها مصر بما لم تره في زمانها السابق وجرى دم القتلي في الازقة والطرق واندلع لسان النا ر في بيوت مصر المتلاصقة فلم ببق منها شيئًا وفرَّ الذين امكن لهم الفرا ر

من الناس فكان الذي ينجو من النار وسقوط الابنية عليهِ يقع في يد العساكِ فيقتلونهُ و ينهبون ما معهُ كل هٰذَا والخليفة يذهب يوماً بعد يوم إلَى القرافة ايرى بعينه كيف يحلُّ البلاء برعاياهُ واذا جاء اليهِ الناس يسترحمونهُ ويرجونهُ ان ينهي عبيدهُ وعساكرهُ عن فعالم قال ان لعنة الله عليهم اني لم آمرهم بشيء من لهذًا انما هم ببطشون ويفتكون بغير على. واجتمع في اليوم الرابع مشايخ المسلمين في الجوامع وفي ايديهم المصاحف فصاحوا من ظلم هٰذَا السلطان واستعانوا بروءة بعض العساكرمن الاتراك فاستمألوهم اليهم وتعاهدوا معهم عكى الاخاء ومقاومة هٰذَا الظالم وانقاذ الذين بقوا من يد العساكر السود الذيب امرهم السلطان بقتابهم فارسل العساكر إلى السلطان بلاغًا بهذا المعنى وذهب اليه المشايخ فتراموا عَلَى اقدامهِ وقالوا له اننا عبيدك وهذه مدينتنا تعمل فيها النار واولادنا ونساؤنا يفتك بهم البرابرة الكفار فاحرنا من هٰذَا العذاب وانكان لنا ذنب فاسمح لنا بالخروج من هذه الدارد او اذاكان هو لاء العتاة يقتلوننا ويجرقون منازلنا بلا ذنب ولا سبب فاسمح لنا ان نعتبرهم ممن عصى امرك ونقوم عليهم مع عساكر الاتراك فنقتلهم . فاجابهم ان الذي جرى كان بغير امره وفوض الاتراك بمحاربة العساكر السود وبعث اليهم الام بالكف عاكانوا يفعلون عَلَى مسمع من الحاضرين ولكنهُ الحقهُ بامر آخر سري يأمرهم فيه بمداومة الحرق والقتل فلما لحظ القوم منهُ ذلك استعدوا لمحار بته وارسلوا اله بلاغًا بذلك فجاف العاقبة وركب حماره ونول في الحال الى الاسواق فامر العساكر بالامتناء عماكانوا ينعلون ثم اصدر عفوا

عامًا عن كل ساكن في مصر بناء عَلَى طلب المشايخ وخلص الناس من ذلك البلاء الشُّديد

وكان يحنال بكل حيلة لاقناع الناس بقدرته وعايدكما مر من ذلك انهُ ارسل وراء بعض الاشقياء وعلمهم أن يسرقوا من مخازن مصر في احدى الليالي اشياء معاومة فاطاعوا امره وكان قبل ذلك قد امر الناس بترك بيوتهم ودكاكينهم مفتوحة مدة الليل بدعوى ان السرقة لا تجوز في ايامهِ وتعهد لكل من يسرق لهُ شي؛ برده ومعرفة السارق فلما دار الذين استاجرهم للسرقة واخذوا ما اخذوه ُ ثقدم اليهِ اصحاب الحاجات يشكون اليهِ الامر فقال لهم ان اذهبوا إلى ابي الهول الذي صنعتهُ يخبركم بما تريدون وكان قد صنع تمثالاً من النحاس عَلَى صورة ابي الهول ووضع من داخله رجلاً يعرف اسماء السارقين والذين سرقت الاشياء من دكاكينهم فاذا جاء الرجل منهم وقص حكاية اجابة الرجل من داخل الصنم ان اذهب إلى بيت فلان تجد حاجلك وصحت اقاويلهُ فهال الناس الأمر واعتقدوا في الخليفة اشكالاً والوانَّا. ثم حيَّ بالسارقين وكانوا اربعاية شتى عدًّا فام الحاكم بامره بشنقهم جزاء جُنايتهم فشنقوا حميعًا ضحيَّة حيلهِ وعم الامن في المدينة حتى لم يعد الناس يسمعون بجناية اوسرقة لارخ صاحب النفس الامارة بالسوء صار يعتقد ان قدرة السلطان تكشف فعله ويشنق حتى ان الناس كانوا متنعون عن النقاط ما يجدونهُ في الطرق من النقود او الامتعة ويظل الشيء في الطريق والناس تمرّ إلى جانبه ولا تمسهُ حتى يحي، صاحبهُ و ياخذهُ. وحدث يوماً ان تاجرًا اودع عند صديقهِ مباغاً

كبرًا من المال ولا سند ولا شهود ولما طاله به أنكره الرجل عليه فقص التاجر حكايتهُ عَلَى السلطان وطلب اليهِ الانصاف فامرهُ الحاكم ان اذهب وقف في الغد امام دكان صاحبك حتى اذا مررت به تحييه اليَّ وتحدثني كانك صديق قديم لي ففعل الرجل ذلك و رأى الذي أنكر عله المال انهُ يحدث السلطان بغير تكلف فخاف العاقبة واسرع في الحال الى بيته فجاء بالمال المطاوب وسلمُ الى صاحبهِ ولما علم الحاكم بالحكاية امر يشنق الرجاعل باب دكانه فشنق والناس يعجبون ويحسبون كل لهذًا يدل عَلَى ان لهذَا السلطان تفرد في بعض الامور وكان عندهُ ذَكَانُهُ وقوة في الحيلة وجرأَة عَلَى الامور ولكنهُ تفرد ايضًا بالظلم والتلذذ بسفك الدماء وقتل الابرياء إلى درجة لم ثروَ عن غيرهِ من الظالمين . وكان لهُ منظر مبيب وعينان تتقدان مثل الجمر وصوت جهوري ووجه يرجف الابدان حتى ان الناس كانوا يتحاشهن النظ إلى وجهه خوف أن يصلبهم مر مينه ضر و يظن البعض أن ذلك كان من دلائل الجنون او من ازدياد الحدة في ذهنه • ولكن المظالم ألَّتي اتاها عرضته ُ للخطر وكان لهُ اخت اسمها ست الملك يكرهها كما يكره سائر النساء واتَّهمها يوماً بامور لا تلـق حتى انهُ ارسل وراء بعض الاطباء وكانهم ان يذهبوا اليها في معمة صعبت عليهم وعليها فلا ان سمعت بذلك وعلت ان ساءة افتضاحها او موتها قريت ارسلت وراء رجل من اعوانها اسمه ابن دواس كان يكره السلطان لجوره وظلمه وعرضت عليه قتل اخيها فرضى الرجل بذلك واستعد للفتك بمولاهُ في الغد · وكان الحاكم في تلك الايام يركب كل يوم حمارهُ

ويقصد القرافة فلا خرج في صباح احد الايام سنة ١١١ هجرية قال الامه ان ذلك اليوم كان خطيرًا لدبه وانه رأى في الكواكب ان سيمر عليه خطر جسيم فان خلص منه عاش طويلاً وان ظهرت له في القرافة علامة يعرفها كان هلاكه محتمًا فلما صار في المحل المعهود تطلع فيما حوله فرأى العلامة ألّتي كان يخشى عاقبتها وصاح في الذي معه قائلاً انّا لله وأنّا اليه راجعون ظهرت العلامة ودنت المنيّة ولم يتم قوله لهذا حتى طلع عليه ابن دواس في بعض الرجال فقتلوه واخفوا جنته وهكذا استراح الناس من شر لهذا الطاغية

هذه سيرة الحاكم بامره معبود الدروز وهو الذي ارسل نشتكين الدرزي عَلَى ما قدمنا إلى بلاد الشام ليبشر به الها لجاء لهذا الرجل وادي التيم في اطراف لبنان من ناحية الجنوب ولتي هناك قبيلة من العرب كان اجدادهم يميلون إلى الديانات الباطنية ويتظاهرون بالاسلام عَلَى كره منهم وعليهم امراء من آل ننوخ فاكرموا وفادته وقبلوا دعوته وكان الدرزي في اول الام يقر لحمزة بن على بالسيادة والرئاسة لان لهذا الوزير كان من علاء الباطنية ولكنه تظاهر بالاستقلال وحب الرئاسة لما رأى النجاح وبلغ حمزة الامر فعزل الدرزي وحقره في عيون اصحابد الذين قبلوا تعاليمه وارسل واحد الدله اسمه مقتنى بها الدين فاتم عمل الدرزي ووزع عَلى اتباعه كتبا بدله اسمة مقتنى بها الدين فاتم عمل الدرزي ووزع عَلى اتباعه كتبا بامر الله وتسميته الحاكم بامره وعدم الاقرار بصحة القرآن وغير لهذا من الامور واطلق عَلى هذه الطائفة اسم الدروز لانهم اتبعوا تعاليم من الامور واطلق عَلى هذه الطائفة اسم الدروز لانهم اتبعوا تعاليم من الامور واطلق عَلى هذه الطائفة اسم الدروز لانهم اتبعوا تعاليم

الدرزيولم يقدروا عَلَى الخلاص من لهذَا الاسم مع انهم صاروا في آخر الامر يكرهون الدرزي ويحلقرونه ويسمون انفسهم بالعقال او الموحدين وقد اشتهر عن الدروز بين عامة الناس والجهلاء انهم يعبدون العجل وقد ذكر مؤرخو الافرنج ذلك في كتبهم من ايام الحروب والصليبيَّة ولا يعلم الناس اصل هذه الخرافة · ولما مات الحاكم بامرهِ اختنى حمزة خوفًا عَلَى نفسه ِ من الذي خلفهُ ولم يمكن للسلطان بعدئذ ِ ان يمحو الذي زرعه محزة والدرزي فصار الدروز طائفة سريّة وتجصنوا في جبال الشام وظلوا عَلَى الاستقلال وهم الى اليوم يعرفون بالميل إلى الاستقلال وحب الحرب والتعاضد عَلَى كل عدو او معاند. ولما رأى بهاءُ الدين ان طائفتهُ في خطر كبير بعد وفاته اوصاعم قبل مفارقة هذه الدنيا بعدم قبول الطالبين فيطائفتهم وهكذا قفل الدروز باب الانضام اليهم وهم إلى اليوم طائفة صغيرة يحترمون رؤسائهم ويعتقدون ان في بلاد الصين عددًا لا يحصى من اخوانهم في الدين وان حمزة سيظهر لهم مرة اخرى قادماً من تلك البلاد . وكان الامراء التنوخيون الذين اعننقوا لهذًا المذهب الجديد اصحاب صولة وسطوة ولمم في الحروب الصليبيَّة فعال تذكر اعانوا بها سلاطين المسلمين عَلَى الافرنج وذلوا في اوائل القرن السادس عشر فعقبهم في السيادة الامراة المعنيون وهم من احدى قبائل العرب ايضًا ثم تلاهم في السيادة امراه بيت ارسلان ومشايخ بيت جنبلاط وعاد وغيرهم ممن لا يسعنا ذكرهم في هٰذَا الكتاب المخلصر ولم يزل بيت ارسلان وبيت جنبلاط عَلَى السيادة بين الدروز إِلَى هذا اليوم



اخلف الناس اخلافًا كبيرًا في اصل الطائقة الموارنة فبعضهم يقول انهم بعد قبول النصرانيَّة تبعوا راهبًا اسمهُ مارون كان يسكن في دير عَلَى مقربة من حماه في القرن السابع وعلم أَ بأن المسيح مشيئة واحدة بدليل ما قاله عاك ده قتري اسقف صور الذي كلفهُ البابا اونوديوس الثالث في القرن الثاني عشر بكتابة ما يعلم عرب المسيحين في الشرق اذ قال «ويقطن في الجبال الكائنة في بلاد فنمقمة عَلَى مقربة من مدينة بساوس (حبيل) قوم يحسنون صناعة الحرب ولهم شهرة في الرمي بالسهام وعددهم ليس بقليل واسمهم الموارنة على اسم زعيمهم مارون الهرطوقي الذي علم بمشيئة واحدة وظل نصارى لنان يصدقون هذا الخطأ الشيطاني الذي ابتدعه مارون مدة خمسماية سنة ثم تغيرت قلوبهم وانضموا إلى الكنيسة الكاثوليكية واقروا بصحة تعاليمها في حضرة الاب اموري بطريرك انطاكية » ولكن زعاء هذه الطائفة يقولون أن مار مارون هو غير لهذًا الراهب الهرطوقي وظلَّ اهل هذه الطائفة لا يقرون بسيادة البابا في الامور الدينيَّة إلَى سنة ١٤٣٨ لليلاد وكان معتمدهم من اشهر المقاومين للقول بعصمة البابا في اواسط هٰذَا القرن

واشتهر الموارنة في كل الحروب التي حصلت بين الافرنج وسلاطين المساين فساعدوا الافرنج مساعدة تذكر ولما انتهت تلك الحروب الهائلة بعود الافرنج إلى بلادهم شدد الخلفاء الوطأة عليهم فرحل قوم منهم إلى قبرص وآخرون إلى مالطة وكريت ولجأ بعضهم إلى حوران وظلوا على هذه الحال حتى امتنع الحكام عن تعقبهم ومضايقتهم وبدأ البابا بالالتفات اليهم مثم ان ملوك فرانسا نظروا إلى خدماتهم في القرن السابع عشر وارسل لويس الرابع عشر اليهم منشورًا يبسط فيه جمايته عليهم وفعل لويس الخامس عشر فعله ايضًا فعد الموارنة انفسهم من جملة ولفرنسيس وهم إلى هذا اليوم يكرمون هذه الدولة ويجبونها حبًا كبيرًا ويتظاهرون بالانتاء اليها ولقنصل فرانسا نفوذ وكلة في بلادهم ويتظاهرون بالانتاء اليها ولقنصل فرانسا نفوذ وكلة في بلادهم

# ﴿ حكام لبنان ﴾

ولما انقرض آل معن طلب الدروز ان يحكم بلادهم الامراة الشهابيون وكان آل شهاب من اشهر امراء العرب يتصل نسبهم بقريش والنبي محمد ولهم في حوران سطوة وسيادة من ايام فتح دمشق على يد جدهم خالد المعروف باسم «سيف الله» . واعطاهم الدلمطان نور الدين الولاية على حاصبيا وراشيا ومعظم اهلهم من الدروز فحكموا بالعدل والانصاف وجعوا قلوب الناس على ولائهم وهم الذين حار بوا الافرنج واخرجوهم من وادي التيم . وكان الدروز من اول الامر يحكمون انفسهم او يولون عليهم امراء من المسلمين لهم التصرف المطلق في بلادهم ولكنهم يؤدون الجزية للسلطان وحاول الاتراك ان يحكموهم راساً فلم يفلحوا ولما رأى الذين في الاستانة ان الدروز

والنصارى في لبنان يتحدون عليهم كما ارادوا قضاء امر وعموا ان طائفة الموارنة تزداد نقدماً ونموًا عاماً بعد عام جعلوا همهم امتلاك الطائفتين بزرع بزور التضاغن والعداء بينها وظلوا على هذه السياسة إلى اليوم فنجحوا فيها وظهر من نتائجها الحروب الهائلة ألّتي سناً تي على ذكرها في الفصول القادمة والمذابح الفظيعة وساعد الاتراك على هذه السياسة اعنناق بعض الامراء الشهابيين دين النصرانيّة في سنة ٢٥٦ اوتسلط كهنة الموارنة على عقول هولاء الامراء حتى صاروا يحكمون البلاد على ما يريدهُ الاكليروس فاشتد عيظ الدروز وكانت دسائس الاتراك وتدابيرهم تزيد في الطين بلة حتى ظهر العداء بين الطائفتين وكثر التعدي وصارت الحرب من الامور المحتمة

وكان لبنان تابعاً في حكومته لوالي عكا التركي فجعل الولاة همهم قسمة لهذا الجبل بعضة على بعض وصاروا يولون لهذا الامير اليوم ويعزلونه في الغد حتى كثرت المنافسة بين امرائه وتعددت احزابه ولهذا هو الذي اراده الاتراك من سياستهم بعينه فانهم كانوا يؤملون ان يقول الاهالي بعجزهم عن حكم الجبل بانفسهم وعدم قبولم بامراء بلادهم و يطلبوا من السلطان ارسال وال تركي عليهم واشتهر من بين هولاء الولاة بهذه السياسة احمد باشا الجزار والي عكا الذي مات في اوائل لهذا القرن وعرف بظلم يزيد عن ظلم الحاكم بامره وقسوته في اوائل لهذا القالم العاتي ياتي كل حيلة لاثارة الاهالي بعضهم على بعض واتحقير امرائهم في اعينهم وله ذكر اسود يذكره كل سوري بالظلم والقسوة الوحشية اينا سار وكيفا دار



وكان جيل لينان عَلَى ما نقدم مستقلاً في اموره الداخليَّة من يوم فتح الاتراك بلاد الشام في سنة ١٥٢١ عَلَى يد السلطان سليم الفاتح ولما كان جبل لبنان في وسط الشام ومركزهُ الطبيعي يساعد اهله على رد الاعداء والامتناع فيه صار امراؤه عقبة في سبيل هذه الدولة اذا عصاها واحد من الناس فرَّ اليهِ ولطالمًا حاول الولاة العثمانيون في عكا والشام ان يمدوا سطوتهم الى هذا الجبل فخابت آمالم ولم يروا طريقة لنوال هذا الغرض غير ايجاد الانقسام والتحزب في لبنان بدل الاتحاد الذي عرف عن أهله فقد كان الدروز والنصاري فيه الى منتصف لهذًا القرن يعيشون بالولاء والاخاء ولم تحصل بينهم حروب دينيَّة مثل ٱلَّتي نكبت بها هذه البلاد التعيسة من سنة ١٨٤٠ إِلَى سنة ١٨٦٠ حتى أن الأكراد والعرب وغيرهم من طبوائف الشام المجاورة لهذا الجيل كانت تستعين بامرائه عَلَى الدولة وتلجأ اليه ساعة الحاجة فلم يرَ الاتراك بدًّا من اضعافه واذلال اهله ولم يخطر ببالم غير هذه الطريقة ألَّتي ذكرناها وهي ان يجعلوا اهل لبنان اعداءً بعضهم لبعض ولسوء الحظ نجحت سياستهم وعادت باوخم العواقب كما سترى . ولم تبدأ هذه السياسة بالنجاح الأً من بعد رجوع العساكر المصريَّة عن

بلاد الشام وعود الاحكام التركيَّة اليها واما قبل تلك الايام فكان امراء لبنان من بيت معن وشهاب وتنوخ لا يحاربون حربًا الأ اذا كارف الدروز والنصاري فيه يدًا بيد ولا يعرفون غير الاحزاب السياسية ألَّتي ينضم فيها النصارى الى الدروز وينقسم الدروز عَلَى الدروز وهذه غير الحروب الدينيَّة ٱلَّتِي اَضْلَت قوام الطَّائفتين · وحكم الامير بشير شهاب الشهير الذي ظلَّ مولى الملاد حوالي خمسين سنةً من سنة ١٧٨٩ إلى ١٨٤٠ يشهد بذلك فقد كان هٰذَا الرجل العظيم مسلًا في اول امرهِ ثم اعلنق النصرانيَّة وصار مارونيًّا ولكن الدروزُ كانوا ساعدهُ الاين ولم يستعن بسواهم في حرو به وامورهِ وكان الشيخ بشير جنبلاط وهو اقوى مشايخ الدروز يومئذ واشهرهم اقرب الناس واحبهم اليه يزورهُ كل يوم ويتفق معهُ عَلَى كل مسألة ولكنهما اختلفا في آخر عهدها بدسائس الاتراك ولما قتل الشيخ بشير جنبلاط في عكا عَلَى يد الجزار المشهور بالظلم وظن اهل لبنان ان ذلك كان بطلب الامير بشير قاموا عليه وشقوا عصا طاعته وكان الدروز والنصاري من جملة العاصين لم يخطر ببال واحد منهم ان يقول ان هذًا نصراني وهذا درزي

وعَلَى ذلك فقد كانت حالة النصارى في جبل لبنان إِلَى عهد تلك المذاج عَلَى ما يرام ولم تَخِلُ قرية منهم ومن الدروز فكان الدروز يخضعون لمشايخ الدروز عن نفس يخضعون لمشايخ الدروز عن نفس طيبة راضية . ونقدم النصارى في لبنان نقدماً يذكر فبنوا القصور الباذخة والكنائس الكبيرة واقتنوا الارزاق الواسعة وتظاهروا بالنعمة

الكثيرة وظهر منهم الكتّاب والشعراء والاغنياء والفرسان واصحاب السياسة وكان لعقلائهم الكلة النافذة يسميهم مشايخ الدروز اخوانًا لهم و يعيشون معهم عَلَى انقى الوداد كل هٰذَا كان في لبنان والمسيحيون في المدن الّتي يحكمها الاتراك في الحال الّتي وصفناها في الفصول السابقة وليس بعد هٰذَا دليل عَلَى ان الاهالي لم ياتواكل هٰذَا العداء والجور من عند انفسهم لولا ان يضطرهم الاتراك اليه بدسائسهم المعروفة ومكايدهم الموصوفة

قلنا إن البلاد الشامية لم تر راحة وهنا من بعد الفتح التركي حتى من الله عليها بالفرج على يد ابرهيم باشا المصري ابن المغفور له محمد علي باشا والي مصروكا نود الاسهاب في لهذا الباب ولكن المقام لا يسمح لنا ويكني ان نقول ان ابرهيم باشارحمة الله عليه حكم البلاد بالعدل والانصاف والحزم والعزم إلى درجة لم تعرف عن الذين نقدموه من الاتواك وكان حاكم جبل لبنان الامير بشير شهاب حليفة ومساعد اله فلم يلق من اهل الجبل معارضة تذكر ولما استتب له الامر شرع في تنظيم البلاد واقامة العدل فيها وجعل فاتحة اعاله تحرير النصارى من رق العبودية أيّي قيدهم بها الاتراك مدة السنين الطوال وابطل الامتياز الذي كان المسلمين في ملابسهم ومعيشتهم وصير الناس سواء امام المحاكم ألّي اقامها للفصل في دعاوي الناس وادخل العدد الكبير من اهل الذمة في عداد الموظفين والمامورين فعين منهم الكتّاب والضباط في الجيش والجندرمه والحكام والمعاونين من كل الاصناف ولما هدأ روع البلاد وارتفع الظلم عاد إلى المدن

عدد كبير من النصاري الذين هربوا منها إلى جبل لبنان فعاشت تلك المدن بعد الموت وعم الامن وساد الصلح والاصلاح ودار دولاب التجارة فتقاطر الافرنج إلى مدائن الشام المعروفة بنوع اخص وكأن البلادكانت في الجحيم فانتقلت إِلَى النعيم وفي حالة النزع فمنَّ الله عليها بالشفاء عَلَى يد ذلك البطل الهام . وكان المرحوم محمد باشا شريف واليًّا عَلَى بلاد الشَّام من قبل الامير محمد على صاحب مصر فجرى عَلَى خطة مولاهُ من الاصلاح والعدل وارى الاهالي من آيات الانصاف ما لم يسمعوا بمثله ِفِ سابق الايام وبني لنفسهِ القصور وغرس الحدائق في الشام واقام الآثار ٱلَّتي ورثها اولادهُ من بعدهِ عَلَى ان البلاد ٱلَّتِي تعوَّدت الاحكام الفاسدة والاهمال في صوالح العباد والانقياد للغرض بدل الحق رأت في هٰذَا الانتقال السريع امرًا غربيًا حبب إلَى بعض اهلها الثورة والعصيان • وكان المشايخ الذين جاروا بالعباد في عهد الحكام الاتراك لا يقدرون عَلَى ما تعودوهُ من آيات الظلم والاستبداد في أهل البلاد مدة حكم الدولة المصريَّة فلم يرق لهم هٰذَا الحرمان من سلطتهم القديمة · ثم أن بعض المسلمين لما رأوا مع ابرهيم باشا العال والقواد من الافرنج والمسيحيين من اهل بلادهم ظُنوا ان حكومتهُ تخالف قواعد دينهم ولم يرضوا عن هٰذَا الانصاف بعد ان كان المسيحيون عبيدًا لهم يذلونهم كيف شاوًّا ويستحلون دمائهم واموالم فاظهروا التذمر وبدأوا يحسنون لغيرهم من الناس العود الى حكومة الاتراك وساعدهم عَلَى ذلك دسائس الاتراك الذين رأوا الملك يروح من قبضتهم وابرهيم باشا الاسد الغضنفر يتقدم

من بلاد الشام غازيًا فاتحًا حتى اوشك ان يصير هو السلطان في المملكة العثانيَّة . ومن غريب الامر أن أهل البلاد عن بكرة أبيهم بدأوا يشعرون بامر يكرهونهُ في دولة ابرهيم باشا مع كل ذلك العدل والانصاف ذلك ان الحكومة المصريَّة كانت تطلب الشبان للانتظام في سلك جيشها من كل الطوائف ولم يكن لها بد من ذلك لقاء ما ارادتهُ من فتح البلاد التركيَّة فهاج الاهالي من جرى ذلك ومانعوا في الامر ممانعة كبرى وقام النصاري عَلَى الذين حرروهم من ربقة الاستعباد واتفقوا مع الدروز عَلَى محاربة ابرهيم باشا واعوانهِ لانهم عاشوا الاجيال الطوال تحت حكم الاتراك ولم يؤخذ منهم اولادهم ليحاربوا مع الدولة في الانحاء القاصية فكانوا يؤثّرون كل ظلم وجور عَلَى لهٰذَا الامر · على ان لهذَا لم يرع البطل ابرهيم باشا فانهُ شٰدد الوطأة عَلَى المعاندين والمعارضين وانتصر عليهم بقوة سيفه وبدد شملهم في انحاء كثيرة من بلاد الشام وظلَّ الدروز مدة طويلة يحاربونهُ في وادي التيم وحوران بعد ان خلدت البلاد إلى السكون واطاع الناس حكمةُ واشتهروا بما اظهروهُ من البسالة في محاربة العساكر المصريَّة مع انهم كانوا اقل عددًا وانتظامًا من عساكر ابرهيم باشا ولم يكن لديهم من السلاح ما كان في حوزة الجيش المصري . عَلَى اتهم خضعوا بعد العناد الطويل و بطش بهم ابرهيم باشا في حوران ففروا من وجههِ وعاد البعض منهم إلى لبنان فصاروا يقلقون العساكر المصريَّة بالمناوشات المستمرة حتى اذا رأ وا ان لهذا العداء لا يفيدهم في شيء سكتوا عن الحرب وهدأ روع البلاد وانتظمت الاحوال ولم تر بلاد الشام هناء

وعدلاً مثل الذي رأَ تَهُ في ايام ابرهيم باشا ولوظلت البلاد في قبضة الدولة المصريَّة إِلَى الآن لكانت في مقدمة البلدان الشرقيَّة الناجحة في العلم والصناعة والتجارة

وَلَكُنِ الزَّمَانِ اقسمِ اللَّهِ يَرْيَحِ الشَّامِ وَلا يَنْصَفُ اهْلَمَا فَانَ انْكَانِرُ ا رأت ان تعيد هذه البلاد المسكينة إلى الابراك وساعدتهم عَلَى ذلك فجاءت عارة من بواخرهم ومراكب تركيا والنمسا في اوائل عام ١٨٤٠ إلَى بيروت لمساعدة الاتراك عَلَى اخراج جيش ابرهيم باشا من الشام ورده عن بلاد الاناضول بعد ان وصل إلى ابواب الاستانة وكسر جيوش الاتراك وفل مجوعهم في كل معركة وفروا من وجهه حتى صار عَلَى وشك امتلاك عاصمتهم الاستانة . ودار عال الاتراك في البلاد ينفثون سم نفاقهم ويعملون عَلَى خراب البلاد بحيلهم ودسايسهم ويرغبون الاهالي في العود إلَى قبضة دولتهم فوافقهم عَلَى ذلك بعض الجهال المغرورين والعدد العديد من المشايخ الذين كانوا يظلمون الفقراء في ايامهم ولم يتسنَّ لهم ذلك مدة الاحكام المصريَّة وقامت البلاد مع الاتراك والانكليز لمحاربة الجيش المصري فلا رأى محمد على باشا ان قوتهُ لا تكفي لمحاربة تركيا وانكلترا وان فرانسا ٱلَّتي كانت تعدهُ بالمساعدة لم تف بوعدها وتركتهُ ساعة الحاجة مع انها كانت تغريهِ عَلَى معاداة الانكليز ومناوأتهم اضطرَّ إِلَى التسليم بمطالب الدولة الانكليزيَّة والرجوع عن املاك الدولة التركيَّة وعلم ان الاغترار بمواعيد الفرنساو بين والاتكال عليهم ساعة الشدة من آيات الجهل المبين فعاد عن بلاد الشام وسواها وعادت الامور إلى ماكانت

عليه وزاد الملاه لاسباب ذكر ناها واخرى سوف نذكرها وكأن الاتراك لما عادوا إلى امتلاك الشام رأوا ان يعوضوا ما فاتهم في السنوات التسع ٱلَّتي حَكَمَ فيها رجال الدولة المصريَّة فبالغوا في تحقير المسيحيين وانمآء اسباب البغضاء بينهم وبين المسلمين وكانت الحزازات في الصدور من ايام ابرهيم باشا لانهم ظنوا ان النصارى تجاوزوا حدود الادب فيطلب المساواة بالمسلمين وحسدوهم على نقدمهم في المراكز الاميريَّة وفي صناعتهم وتجارتهم واضمروا لهم السوء وساعدهم على ذلك تحريض الاتراك لمم سرًّا وعلنًا . واضطر المسيحيون في المدن إِلَى العود لملابسهم وحالتهم القديمة وكثر التعدي عليهم من الرعيَّة والحكومة وصارت حالتهم شديدة الضنك وانبث العال الاتراك في كل ناحية يحرضون الناس على معاداة النصاري كانما هم عولوا مدة غيبتهم على اتباع هذه السياسة وابقاء البلاد على التحزب والتعصب حتى اذا عاد ابرهيم باشا او غيره ' إلى الشام وعصاهم بعض اهلها كان البعض الآخر معهم بداعي الحقد والحسد والتعصب الديني كل هٰذَا كان يجري وضباط الانكليز في البلاد لم يبرحوها فكان الذي يشكو امره اليهم ويعرفهم بحكايته ينصف في الحال ولكن الاهالي لجهلهم وعدم علمهم بالامور كانوا يظنون ان الانكليز والاتراك سوال ومع ان رجال الدولة الانكليزيَّة هم الذين ساعدوا الاتراك على العود إلَى امتلاك البلاد فلم يفتإ الاتراك مدة وجود الجيش الانكليزي في الشام يفهمون الاهالي بكل حيلة انهم انجس الناس وارداهم وأكثرهم ظَمَّا وَكَانَ المُوارِنَةُ لَسُوءُ حَظَ البِلادِ وَحَظْهُمْ يَعْلُمُونَ النَّاسُ أَنْ هُوُّلاءً

الانكليز كفار ليسوا على دين مارون يجب على ابناء الطائفة المارونية ان يقاوموهم ويضادوهم اينها حلوا حتى انهم لما التجأ بعض مشايخ بيت الخازن الى جناب الاميرال ناپير قصد انصافه من الظلم نقموا عليه وجاهر بطرير كهم بعدوانه وضادوه بكل ما في قوتهم واتفق معهم الاتراك على مضادة الانكليز الذين احسنوا اليهم كل ذلك الاحسان فكافأ وا معروفهم بالخيانة وقابلوا مروءتهم بالكفر وردواجميلهم بالدسائس والاكاذيب لاسباب لا تخنى على اللبيب ولو رزق الله ابناء البلاد عقلاً في تلك الايام لافهموا الدولة الانكليزية ما نابهم من الظلم عقلاً في تلك الايام لافهموا الدولة الانكليزية ما نابهم من الظلم ولكنهم سعوا الى حنفهم بظلفهم وظهر من نتيجة جهلهم بعد ذلك بمدة وسيرة من المذابح والاهوال ما يشيب لهوله الاطفال

وكان سفير الانكايز في الاستانة يومئذ اللورد ستراتفورد دى ردكلف رجلاً حازم الرأي كثير الفطنة محبًا للخير شفوقًا على النصارى المظلومين يعرف عن الاتراك كل ما تهم معرفته فارسل امرًا الى عال دولته في بلاد الشام يقول فيها ان دولتهم عاونت جلالة السلطان على امتلاك البلاد ألَّتي ضاعت من قبضته لانها تنازع كل مخناس ياخذ من بلاد السلطان شيئًا ما دامت الدولة حليفتها وينهاهم فيه عن ياخذ من بلاد السلطان شيئًا ما دامت الدولة حليفتها وينهاهم فيه عن التداخل في شوُّون البلاد و يعلنهم ان يوم رحيلهم عن الشام قريب ويقول في آخر المنشور انهُ اذا قدمت لهم شكوى من احد الاهالي ويقول في آخر المنشور انهُ اذا قدمت لهم شكوى من احد الاهالي فعليهم بعرضها على حاكم البلاد التركي واخطاره بها في الاستانة فكان كما جاءهُ خبر مظلة يسعى برفعها في الحال ولو طالت مدة وجود كلا حاءهُ خبر مظلة يسعى برفعها في الحال ولو طالت مدة وجود

العساكر الانكليزيَّة في بلاد الشّام لكانت البلاد في خير ونعمة ولكنها تبعت الجنود المصريَّة وتركت البلاد والعباد للاتراك يعيثون فسادًا و يظلمون و ببغون

ثم تحولت الانظار الى نوع حكومة لبنانفعاد الاتراك الىنغمتهم القديمة وطلبوا ان يكون الوالي عليه منهم فعارضتهم الحكومة الانكليزيَّة في ذلك واضطرتهم الى اعادة الامر الى الامراء الشهايين ظنًّا منها بان ذلك يعود ببعض الخير على النصاري و يمنع دخول المفاسد والمظالم التركيَّة الى لينان وكان الامير بشير شهاب الشهير الى ذلك الحين حاكم لبنان الرسمي فرأى اولياءُ الامر ان بقاءه ُ على الامارة لا يجوز لانهُ كان واولادهُ في خدمة ابرهيم باشا فطلب اليهِ ان يسلم نفسهُ للسلطان ففعل ونغي الى مالطة ولذلك يعرف باسم الامير بشير المالطي الى اليوم وعين بدلة الامير بشير قاسم شهاب فسرً النصارى تعيينهُ وساء الدروز لان آل شهاب كانوا قد اعننقوا الدين المسيحي واظهر امراؤهم في آخر الامر كرهًا للدروز وعزمًا على ابطال سلطة مشايخهم وخصوصاً في آخر ايام الامير بشير المالطي الذي اذاقهم المرَّ والاهوال بعد ان كان صديقهم لا يعمل الاً برأي زعيمهم الشيخ بشير جنبلاط. والامير بشير هذا هو الذي كان السمب في قتل الشيخ بشير جنبلاط وهو الذي خوب ديارهُ ودكَّ حصونهُ واخذ اموالهُ وفعل مثل هذا الفعل ايضًا في مشايخ بيت ابي نكد وبيت العاد وهم من مشايخ الطبقة الاولى في طائفة الدروز . ولو أن الامير الحديد أحسر . السياسة لكانخضوع الدروز لاحكامه من الامور السهلة ولكنة اشتهر بالقدوة

والفظاظة في معاملتهِ لاكابر الدروز وجعل يهينهم ويشتمهم كما حضروا اليه في امر ويتوعدهم بسلخ امالاكهم ونزع كل سلطة منهم ويعاملهم معاملة لا تطيقها نفوسهم ولم يتعودوها من قبل ذلك الحين . فهاج مر ﴿ حِرَاءُ ذَلِكَ الدروزِ هياجًا كَبيرًا وجعلوا يتشاورون في الامر ويعملون على شقى عصا الطاعة لا سنا وقد كثر عليهم الطلب بجمع المال الكثير لسد جوع الحكومة التركيَّة وعالما الذين ما صدقوا ان عادوا إلَى امتلاك الشام حتى صاروا ببحثون عن كل وسيلة ِ تمكنهم من اشباع بطونهم واختلاس اموال الناس وتخطف امتعتهم وحرمانهم من لذة العيش ولم ير الامير الجديد بداً مر ب تلبية طلب الولاة الاتراك وجمع الاموال المطلوبة قياماً بتعهده في جمع الاموال ومحافظة على مركزهِ لانهُ كان يعلم ان الذي لا يشبع بطن الاتراك لا ببقي على الحكم زمانًا في دولتهم • وبدأ الناس يشعرون بثقل الحمل الذي عاد إلَى ظهورهم ويرون الفرق بين حكومة الاتراك وحكومة ابرهيم باشا حتى ان بعضهم جعل يخابر في اعادة السلطة المصريَّة ولكن ذلك امر ضاع من قبضتهم لم يحافظوا عليهِ في حينهِ بل اغتروا بدسائس الاتراك وانقادوا لحيلهم فوقعوا في شرجهاهم وعدم تبصرهم

وفي لهذا الحين بدأت الدسائس الدوليَّة تهييُّ البلاد للثورة والحرب فبيناكان الاتراك يعيجون الدروز على النصارى والنصارى على الدروز قصد الانتقام من الطائفتين وصير ورة الجبل إلى قبضتهم رأت الدولة الافرنسيَّة ان آمالها خابت في بلاد الشام مرتبن على يد الانكليز فمرة طردت عساكرها منها على عهد نابوليون بونابارت ومرة

عاد ابرهيم باشا عنها وكانت هي العضد الوحيد له ُ بين دول اورو با ولهذا رأت ان تعمل على نقوية حزبها وزيادة نفوذها توصلاً الى امتلاك البلاد بقوة هذا الحزب ومساعدتهِ في احد الايام ولما كان الموارنة ينتمون اليها وهم تجت حمايتها كما لقدم صار قناصل فرانسا يروحون ويجيئون إلَى دار البطريرك الماروني و يخابرونهُ في ما يريدون وارسلت اليهِ الدولة الافرنسيَّة في ذلك الحين نصف مليون فرنك لينفقهُ في سبيل غاياتهِ وغاياتها وكان ارسال هٰذَا المال على طريقة علنيَّة فجعل الموارنة يُفتخرون بالامر ويتباهون بمساعدة فرانسا لهم ويقولون انهم سوف يسحقون الدروز سحقًا وينزعون كل سلطة من ايديهم وكان الامراة الشهابيون قد صاروا تحت سلطة البطريرك واعوانه وبدأوا بساعدته على ماكان ينوي من مدّ نفوذه ونفوذ فرانسا ولكنهم لم يعلوا بالدسائس الافرنسيَّة اللَّا بعد حين · واصدر بطريرك الموارنة في ذلك الحين منشورًا إلى اهل طائفته شدد عزائمهم فيه على المجاهرة بالعدوان اذ امرهم بانتخاب اثنين منهم في كل قرية يكونان مسئولين لدى الحكومة عن كل اعالها ويقضيان فيكل مسائلها فقابله النصاري بالتهليل والتكبير وضرب البنادق وفرحوا لنشره فرحاً زائداً وبالغوا في اظهار السرور والشماتة ومشايخ الدروز امامهم ناقمون على ضياع السلطة منهم يحسبون الحساب لقيام القوم عليهم لان هذه السلطة كانت مخلصة بهم ورثوها عرن آبائهم واجدادهم فاشتد النفور وبلغ العدا؛ حده ُ وكان ذلك مقدمة المذابح الهائلة والفظائع المنكرة والدسائس الدنيئة والامور الرديئة ألَّتي ظلَّت تعمل في بلاد الشام حوالي عشرين عامًا وانتهت بانتهاء حوادث سنة ١٨٦٠ ٱلَّتِي سيأ تي ذكرها

ولحظ قناصل الاجانب في بيُروت ان الدسائس ٱلَّتِي ذَكَرَناها ستؤثول إلىالحرب يوماً فحذروا وانذروا وبعثوا إلى دولم بواقعة الحال ولما سئلت الحكومة التركيَّة عن تلك الامور انكرتها وادعت أن الامن مستتب وان البلاد في هناءُ ورخاءً لم ترَّ نظيرها وكانت تخشي ان تعرف الدول مكايدها وسوء ادارتها فتعود إلى مساعدة الدولة المصريّة او غيرها وتسلخ البلاد منها فتجاهلت سر الدسائس ألَّتي كانعالها وعال فرانسا يلقونها وبعثت إلى كل حاكم في بلاد الشام ولبنان بنوع اخص تأمرهم بكتابة التقارير الكاذبة عن راحة الاهلين وسكون البلاد ونجاحها في ظل الدولة التركيَّة ونقول ان الناس على اختلاف اديانهم واحوالهم يشكرون الله الذي خلصهم من يد الحكومة المصريَّة ورحمهم بعود الدولة التركيَّة وشددت على الحكام بأكراه الناس على ختم هذه النقارير وبنوع اخص في بلاد النصارى فدار العساكر في كل صوب على الناس يضطرونهم بالضرب والحبس والتعذيب والاهانة او بالتمليق والتمويه والحيلة إلى ختم هذه الاوراق فخنموها وقدمتها تركيا للدول دليلاً على تعلق الناس بها وحسن ادارتها . وهذه عادة متمكنة في الاتراك يظلمون الناس ويستحلون دمائهم واعراضهم واموالهم ثم يدورون على الباقيرت منهم ليخنموا لهم على النقارير الكاذبة القائلة بسرور الناس من عدلم وسوف نجيء على ذكر هذه النقارير في ما بلى وننقل بعضها بالحرف الواحد مع الكتب ٱلَّتي صحبتها للحكام حتى

يرى القارئُ كيف لتصرف هذه الدولة بالآمنين في ظلها وكيف تخدع الذين يطالبونها بالعدل من اهلها

قلنا ان القناصل بعثوا بالنقارير إلى دولم ولم تجد نفعًا لان الاتراك ابرع الناس في الاخلاق والتمويه وتضليل العقول واخفاء الحقائق فسدلوا الستار على قبائحهم في الشام واقنعوا اورو با بصحة تلك الاسماء والاختام · الاَّ ان بعض الوكلاء ظلوا يحذرون دولم من عاقبة تلك الادارة السيئة وكان في مقدمتهم فنصل دولة روسيا وقنصل دولة انكلترا وهو يومئذ الكولونل روز البطل الشهير الذي يرن ذكره ُ في جوانب الشَّام إلَى هذه الآيام ومن ضمن ما قاله ُ هٰذَا الرجل العاقل ما ترجمتهُ بالحرف الواحد « ان سوء الادارة التركيَّة واجتهاد عال السلطان في زرع بذور الشقاق والشحناء بغية ايقاع الطوائف بعضها ببعض واكتساب النفوذ من لهذًا التنافر صار إلَى درجة يخشى معها من حرب تروح فيها الارواح بلا ثمن · ثم ان آكليروس الموارنة يظهرون ان في نيتهم امتلاك السيادة في لبنان ولو ادَّى ذلك إلَى الحرب» وكانما لهٰذَا الرجل كان ينيُّ بالامور السوداء التي قرَّحت الآماق وطبقت بذكرها الافاق وادت إلى ضياع الارزاق وقطع الاعناق والعناء الذي حلَّ بالباقين بعد تلك المذابح من فقد الاهل والرفاق المور لا تطاق وشرور نهى عنها الحكيم الخلاق كل هذًا والدروز الذين نكلوا بعدئذ باعدائهم لم يحركوا سأكنا ولم يظهروا غير حب البقاء على حالم الاولى فصاروا ينظرون إلى هذه الامور ويحسبون الحساب للمستقبل ويتهيأون للدفاع او للحرب واما

النصاري فاسكرتهم جرأة البطريرك ومساعدة الامير بشير لهم ولم ينظروا في الغيوم ألَّتي كانت نتابَّد فوق روُّ وسهم. و باليتهم اقتصروا على معاندة الدروز وأكتفوا بذلك ولكنهم حاولوا قتل كل من لم يكن على معتقدهم فاغروا الامير بشيرًا على قفل مدارس الانكليز والاميركان في الجبل ومع ان نعان بك جنبلاط سار إلى بطريركهم ورجاهُ ان يساعدهُ على ابقاء هذه المدارس لنفع الاولاد من الطائفتين فلم يقبل بغير ما رآه وكان يومئذ مطران بيروث الماروني عند البطريرك فقال لنعان بك انهُ سوف يبطش بكل درزي ويخضع كل هرطوقي عن قريب لارادته فعاد نعان بك وهو من اشرف اشراف الدروز وقص الحكاية على اعوانهِ وذويهِ فامتلأت الصدور غيظًا وحنقًا ولم يعد في امكان الدروز الصبر على كل ذلك العدوان فعمدوا إلى مكاتبة اهل طائفتهم بالامر وطلبوا إلى كل درزي ان يكون على اهبة الحرب اينا كان وهذه عادتهم في الملات ينضمون إلى امرة مشايخهم ويتحدون على اعدائهم وما نجحوا الأبهذا الاتحاد وهذا الانقياد الغريب لرؤساء طائفتهم وما عرف عنهم من البسالة وحب الحرب والمقدرة على احتمال مشاقيا واهوالها

وكأنَّ البطريرك آلى على نفسهِ ان يكون السبب في الحرب وسفك الدماء فاصرَّ في تلك السنة على عدم دفع الاموال الاميريَّة عن الموارنة حسب العادة وهو يعلم ان غاية الاتراك من حكم البلاد جمع اموالها وبدأ رجال هذه الطائفة يقولون في انفسهم ان ليس للسلطان حق في جمع المال منهم وكان الدروز في ذلك الحين اكثر الناس

ميلاً إلى تلبية مطالب الدولة لانهم خافوا ان تنصر النصارى عليهم مع كثرة عددهم وارادوا ان يستميلوها بهذا الخضوع تخلصًا من سيطرة البطريرك عليهم وفرارًا من غيظها ففعلوا بذلك فعل الحكماء العاقلهن وظهر الفرق بينهم وبين اخصامهم الذين سلكوا مسلك التهور والعداء المضر · ثم ان الدروز جعلوا يخشمون اعراضًا إلى الباب العالي مآلةُ انهم أكثر الناس ميلاً إلى طاعة السلطان خلافاً لاخصامهم وانهم حاربوا مع سلاطين المسلمين في كل الحروب وذكروا .ا كان مر · مقاومتهم لابرهيم باشا في المدة الاخيرة وطلبوا الى الباب العالي في آخر الامراحد امرين اما ان يولي على الجبل واحدًا من امرائهم او ان يرسل والياً تركيًا عليهِ من الاستانة وكانوا يعلون ان الاتراك ببذلون التفس والنفيس في سبيل تحقيق هذه الامنيَّة. وظن الدروز بذلك انهم يستر يحون منحكم البطريرك والامير بشير قاسم وما حسبوا ان الاتراك مع ما اشتهر عنهم من الميل إلى وضع اليد عَلَى الجبل كانوا يؤ تُرون في تلك الاحوال ان تبتى اسباب الجفاء والمباغضة وان تبطش احدى الطائفتين بالاخرى وهي قاعدة نتفرج عليها حتى اذا ضعف الجبل من وراء الحرب الاهليَّة وظهر لللإعدم كفاءة الحكام اللبنانيين لادارة شوون جبلهم عمدت إلى تحقيق رغبتها وعينت عليه احد طغاتها

واشتد الكره بين الطائفتين لسبب آخر علتهُ التعصب الديني ايضاً ذلك ان الموارنة اكتسبوا في ايام الامير بشير الكبير نفوذًا عظيمًا حتى انهم داسوا حقوق الروم والبروتستانت وغيرهم من الطوائف

الاخرى ألِّتي لم توافقهم عَلَى مذهبهم ولما علم بطريركهم ان الانكايز قادمون مع جيوش الاتراك في سنة ١٨٤٠ إلى بلاد الشام اسرع إلى تلبية قنصل فرانسا فاعلن ان الانكليز اكفر الكافرين وحرم كل واحد يخلط بهم اقل اختلاط وقال باطفاء عيني كل نصراني يرى بعينه مراكبهم وكان الامير بشير قاسم مثل سلفه بطاعة الموارنة فلما اقام عساكر الانكليز مدة في لبنان سرى بين الدروز اعتقاد انهم من آل حزة وكان الباعث عَلى هذا الاعتقاد بعض اكابرهم الذين رأوا ان يحالفوا الانكليز ورجالم في الموارنة وصار الدروز من ذلك اليوم اصدقاء الانكليز ورجالم في بلاد الشام وانتبهت انكلترا إلى هذا الام فرضيت عن توددهم وصيرتهم حزبها في البلاد وصار قنصل فرانسا من فرضيت عن توددهم وصيرتهم حزبها في البلاد وصار قنصل فرانسا من فرضيت عن ولاهم فكان ذلك باعثاً على زيادة التضاغن بين الدروز وللوارنة على ما نقدم

واخيرًا ظهرت نتائج كل هذه المقدمات وبدأت الحرب. وكان ابتداء القتال في اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر سنة ١٨٤١ ولم تسترح البلاد منه من ذلك اليوم إلى ان مرَّت عشرون سنة كانت البلاد فيها فوضى والطائنتان في نزاع مستمر وتحوير الخبران بعض شبان دير القمر نزلوا إلى الوادي الفاصل بين بلدتهم وبين قرية بعقلين ودخلوا ارضًا لشيخهم ناصيف بك ابو نكد فاصطادوا فيها طيرًا وقام لم الحراس الدروز من اتباع ناصيف بك فاوسعوهم ضربًا ولكمًا وطردوهم من الارض ولما عاد هو لاء الشبان إلى دير القمر وآثار الضرب ظاهرة

عليهم هاج ذووهم واصحابهم واسرع نحو ستين رجلاً منهم الى مكان الخصام وبدأ وا باطلاق النار على الدروز وكان هؤ لاء قد احسوا بان النصاري بعثوا إلى دير القمر يطلبون المدد ففعلوا فعلهم وجمعوا حوالي مايتي رجل وانتشب القتال بين الفريقين فقتل من النصاري خمسة رجال وجرح ثمانية وقتل من الدروز ستة عشر رجلاً وجرح ستة عشرآخرون وكان الدروز يتجمعون من القرى المجاورة على رجال النصاري حتى بلغ عددهم حوالي ستماية رجل ورجال دير القمر مر ن النصاري يتأهبون لمعاونة اخوانهم فحدث من حسن الحظ ان الكولونل روز قنصل انكلترا العام وقتئذ كان مارًا في تلك الانحاء وسمع بالامر فاسرع من فوره إلى محل القتال واستصحب معهُ شيخًا من مشايخ الدروز حتى اذا وصل القوم ورأى الرصاص يطلق من الجانبين دخل بين الصفين مخاطرًا بحياته ورفع يده ُ للقوم فعرفوه ُ من الناحيتين وصار يصرخ فيهم أن أبطلوا القتال واسمعوا قولي فرضخوا لاشارتهِ في الحال لانهُ كان رجلًا مهابًا عظيم القدر معروفًا بالتعقل والبأس في جميع انحاء البلاد وبطل القتال فتقدم الكولونل روز الى زعاء الطرفين واقنعهم بوجوب المصالحة فتصالحوا وعادكل فريق إلى محله وقد دمل الجرح عَلَى دغل وكانت هذه اول مواقع الحرب العظيمة ٱلَّتي لم تطفأ نارها الآفي سنة ١٨٦١

وكأنَّ النصارى آلوا عَلَى انفسهم ان يجلبوا عَلَى ذاتهم كل اشكال البلاء فجعلوا يتعرَّضون للدروز ويعتدون عليهم في انجاء أُخرى من البلاد في حين ان البطريرك الماروني وعاله كانوا يأتون كل حيلة

للتسلط عكىالعقول واستلام الاحكام وسحق الدروز وابطال امتيازاتهم فجعل الدروز يتأ هبون للقتال الشديد ودارث المخابرة بين مشايخهم في كل اطراف البلاد وامتلأت المسالك برسلهم الذاهبين والابيين وهذه عادتهم يتفقون سرًّا عَلَى نوع القتال واحوالهِ قبل الشروع فيهِ بين ان اعداءهم يقصدون من غير استعداد فياخذونهم عَلَى حين بغتة ويفاجئونهم بكل بلاء شديد. قلنا ان النصاري اعندوا عَلَى الدروز من بعد الحادثة ٱلَّتِي ذَكَرْنَاهَا ذلك انهم قتلوا ثلاثة من الدروز في جزين ذهبوا اليها من قبل آل جنبلاط ليجمعوا اجر املاكهم وارضهم منها وكان الدروز قد تأثروا من قتل الذين وقعوا في المعركة ٱلَّتي ذكرناها وبينهم اربعة من بيت عاد وهم عائلة شهيرة نقرب من بيت جنبلاط في الوجاهة ولها شهرة عظيمة في البسالة فجعلوا يعتدون عَلَى النصاري اينها وقعوا بهم حتى انهم القوا الرغب في القلوب وارتكبوا آكثر من ار بعين جريمة ما بين قتل ونهب في مدة شهر واحد حتى صار انتشاب الحرب العموميَّة من الامور المحنمة ولكن لم يخطر ببال النصاري وقتئذ ان الدروز قضوا ذلك الشهركاير في الاستعداد والتأهب وضم قواتهم بعضها إلى بعض من كل الانحاء وهم ساهون لاهون حتى اصبحوا في يوم ١٣ أكتوبرات ١) من سنة ١٤١ اورأ وا بلدتهم — دير القمر – محاطة بالدروز من كل جانب فكثر القلق وساد الاضطراب ورأى الناس الموت عَلَى مقر بة منهم فكانوا يسمعون اناشيد الدروز و يصرخون من الخوف و يتوجعون من الاضطراب واولادهم ونساؤهم ببكون بكاء يفطر المرائر فتجمعوا بسلاحهم الكامل واقروا عَلَى المقاتلة من داخل

اسوار البلدة وظلوا فيها اربعة ايام ينتظرون هجوم الدروز عليهم والقلوب ترتجف من الخوف اذكانوا يرون اعدائهم يحرقون المزارع والمنازل المجاورة للبلدة وينهبون كل ما فيها وهم لا يجسرون عَلَى الخروج اليهم لكثرة عددهم وانتظام جيوشهم تحت قيادة المشايخ من بيت ابي نكد وعاد • وكان الامير بشير قاسم حاكم جبل لبنان في دير القمر وهو عدو الدروز يرى بعينهِ تلك الامور ولا يجسر عَلَى قول ولا عمل حتى زاد الكرب واشتد الضيق واحترفت كل املاك النصارى في خارج البلدة وقتل كثيرون منهم ممن كان ساكنًا في مزارعها او قادمًا اليها من سفر وانقطع ورود الماء الى مطاحنها بتدبير مشايخ الدروز فتقدم وجوه النصاري إلَى الامير وسالوهُ ان يبدي رايًا او يأتي فعلاً ويمنع فتك تلك الجموع بالنصارى اذا امكن له ُ ذلك فارسل الامير مجمودًا ابن الامير بشير الكبير يرجوهم ان يرجعوا عن البلدة وان يخابروهُ \* في ما يريدون وهو يخرج اليهم إلى عين السوق اذا شاءوا فلم يسمعوا له ُ قولاً ونقدموا على المدينة وكان في داخلها اناس منهم من بيت ابي نكد وهم اصحاب دير القمر واسيادها من عهد بعيد كانوا في بيوتهم لا يخرجون منها مع كل ما حدث من الامور إلى ان رأَوا اشارة من معسكم الدروز فصاحوا في الحال جذلاً وهجموا على من كان معهم في دير القمر من النصارى مع الذين كانوا كامنين في بيوتهم من اعوانهم فقتلوا اربعين نفساً واقلقوا البلدة بصياحهم وهجومهم وكان الدروز المحيطين بالبلدة في ذلك الحين يتقدمون عليها ويضرمون النار في بيوثها فلما رأى النصارى الويل محدقًا بهم مَن داخل بلدتهم

ومن خارجها اضطربوا اضطرابًا لا نظير له وصار النساه والاطفال يركضون هربًا من فتك الدروز بهم والرجال يتجمعون في اواسط المددة ليمكن لهم الدفاع عن انفسهم وقد راً وا المنية بعيونهم وايقنوا ان يحرقون و ينهبون في البيوت والمخازن المتطرفة فانحصرت قوتهم في يحرقون و ينهبون في البيوت والمخازن المتطرفة فانحصرت قوتهم في الميدان الكائن في وسط المدينة و بينا هم على وشك الشروع في اطلاق الميدان الكائن في وسط المدينة و بينا هم على وشك الشروع في اطلاق روعهم وحمدوا الله على الخلاص من هاتيك الجموع وكان ذلك الكبير ايوب باشا جاء من قبل الوالي التركي بناء على طلب الكولونل روز قنصل انكلترا الجنرال الذي حضر معه ايضًا بقصد اطفاء نار الفتنة وكان لهذا الرجل الحازم (الكولونل روز) قد سمع بالحكاية من احد وكان لهذا الرجل الحازم (الكولونل روز) قد سمع بالحكاية من احد عكر والوالي ولم يتركها حتى ارسلا معه ايوب باشا لهذا وحضرا على ما نقدم فبطل القتال من الناحيتين

ولكن وجود ايوب باشا والكولونل روز في دير القمر لم يفد غير فائدة وقتية لان الدروزكانوا قد صموا على القتال إلى ان يفضً بحد السيف كل خلاف وظل النصارى في البلدة يرجون ايوب باشا ان يرجع الدروز عنهم وان يامرهم باءادة مياه المطاحن إلى مجاريها لان حبسها اضر بهم ضرر اكبيرا فامرهم بذلك ولم يطيعوا له امرا وظلوا يقتلون كل من وقع في ايديهم من النصارى ويحرقون و ينهبون والامير والباشا في دير القمر لا يدرون ماذا يعملون حتى صدر الام

إِلَى ايوب باشا بالرجوع إِلَى بيروت وأُرسل مكانهُ تركى آخر اسمهُ سليم بك مع قاضي بيروت ومحصلها فلما وصل هو الاء اصدروا امر السر عسكر سليم باشا إلى الامير بشير بالانسحاب معهم من دير القمر فتراكض النصاري عكى اقدامهم واعلموهم بالخطر العظيم المحدق بهم فحاول هوُ لاء الموظفون ارجاع الدروز عن غيهم ولم يكن لم ذلك وكانت فرق الدروز لتوارد عَلَى دير القمر منحوران ووادي التيم وكل الانحاء وجيشههم يقوى يوماً بعد يوم والخطب يتفاقم والناس في ضيق شديد من جراء ذلك وسمع بطريرك الموارنة بهذه الامور فقام وقعد وارغى وازبد واقسم انهُ لياخذنّ لبني جنسهِ بالثار ويذود لمم الذمار ويجمي الديار وكان مريضًا عَلَى سريرهِ فابى الَّا ان يقوم لمحاربة الدروز عَلَى آكتاف الرجال وبدأ بالاستعداد وجمع الاهبة والرجال . واصدر مطران زحلة للروم الكاثوليك منشورًا إلى ابناء طائفته يدعوهم فيهِ إِلَى الجهاد ويوصيهم بالحرص عَلَى نصرة الدين ومحاربة الدروز اينما حلوا وينهاهم عن ارتكاب المنكر والتعرض للنساء ولكنهُ يبيح لهم القتل والحرق والسلب لانهُ عدُّ ذلك من لوازم الحرب الدينيَّة · والتهبت نيران الثورة في الجبل كله فلم يعد للقوم حديث غير الحرب واشتغلت كل نفس بالاستعداد للهجوم والدفاع

وحصلت مناوشات كثيرة بين الدروز والنصارى في هذه المدة سناتي عَلَى ذكرها بالاختصار وكان النصر في أكثرها للدروز ذلك لان النصارى كانوا فرقًا واحزابًا لا تنفيم منهم قرية إِلَى أُخرى الأبعد الجهد الجهيد ولان الدروزكانوا يدهمونهم عَلَى غير انتظار منهم

وياً تونهم بقوة تزيد عن قوة القرى ألَّتي يفاجئونها بالهجوم • وكانت غاية النصاري الاولى من هذه الحروب الافراج عن دير القمر لانهم سمعوا بصاب اهلها وكانت في مدينتهم الكبرى ومركز تجارتهم وحركتهم فجعلوا يهتمون بذلك ويزحفون إلى ناحيتها ولكنهم لم ينجحوا كثيرًا لان الدروز كانوا اقوى منهم ولان بعض النصارى من طائفة الروم الارثوذكس كانوا ينضمون إلى الدروز قسرًا واضطرارًا ويحاربون الموارنة . و بعضهم كان يكره الموارنة لتغطرسهم واعبارهم كل نصراني عَلَى غير مذهبهم الماروني هرطوقيًّا يجوز قتله ُ وسلبهُ ولطالما قاسي الروم والبروتستانت الاهوال من الموارنة في ايام الامير بشير الاول والثاني فلهذا انضم معضهم برضاه إلى الدروز والبعض الآخر خوفًا من قوة المشايخ كما لقدم. واخضع الدروز القرى النصرانيَّة كلها في مدة عشرة ا يام وحرقوا ادبرتها وكتائسها واستولوا عَلَى اموالها كما سيجي ٤٠كل لهذًا وجموعهم واقفة حول دير القمر واهلها يستغيثون وليس من يرحم حتى اذا مرَّ عَلَى هٰذَا الحال ثلاثة اسابيع طلب مشايخ الدروز الى سليم بك ومن معهُ من الموظفين ان يأمروا النصاري بتسليم السلحتهم اليهم وتهددوا البلدة بالدمار وقلع الآثار وسبي الحرائر والابكار اذا لم يجب هٰذَا الطلب بغير ان يضطروا إلى التكرار ٠ فخاف النصاري عاقبة الامر وتراموا عَلَى اقدام سليم بك فاظهروا له ُ خوفهم من غدر الاعداء بهم اذا سلوا السلاح ورجوه أن يرسل إلى بيروت بطلب خمسماية جندي من جنود الحكومة لقيهم شر الغدر فيسلمون لهم السلاح والنفس منهم طيبة فاجابهم لهٰذَا التركي ان طلبهم صعب لا يجاب ولم يسمع الناس

إِلَى الآن بمثل لهذَا الجواب كيف ان حكومة مكلفة بجفظ الامن في بلادها ترى الاهالي يقومون بعضهم عَلَى بعض والعساكر عندها الوفَّا مؤلفة فلا ترضى بارسال بعضهم لوقاية الذين في الخطر . ولكن هذه الاموركانتكلها بامرها ودسائسها وسوف يجيء بيان ذلك في ما بلي ان شاء الله. فلا رأى النصاري ان المركز حرج وان الدروز مصممون عَلَى استلام اسلحتهم وعرفوا انهم عَلَى الحالين سيقتلون اذا ظلوا على العناد طلبوا إلى المحاصرين ان يعطوهم الامان ويتعهدوا لم بعدم الاقدام عَلَى قتلهم فيسلمون اسلحتهم في الحال فقبل الدروز بهذا الشرط وكتب مشايخهم صكوك الامان وهذه صورتها بحروفها «عليكم امان الله وراي الله ورايسيدنا محمد رسول الله ورايسعادة سليم بأشا وثم راينا عَلَى دمكم ومالكم وعرضكم » · وظهر للنصارى من نسق هذه الكتابة ان الدروز ينوون غير لهذًا الامان ولكنهم فوضوا الام لله وسلوا اسلحتهم وهم في هم كبير وقلق كثير . ولم يمض عَلَى لهٰذَا زمان طويل حتى اوعز الاتراك إلى الامير بشير ان يترك البلدة وكان فيها اسيرًا لا فائدة منهُ لاهلها فرضى بذلك وخرج ومعهُ بعض اعوانهِ فلقيةُ الدروز في الطريق واهانوهُ اهانة كبرى واخذوا منهُ سلاحهُ بالعنف بعد ان جرحوا اصابع يديهِ ولم يسمحوا لهُ بالمرور من بينهم حتى اخذوا عمتهُ وأكثر ثبابه وثباب الذين معهُ وتركوهم عراة حفاة واطلق بعضهم عليهِ الرصاص فاخطأه وكان كل ذلك بعد تعهد الدروز بعدم التعرض له ُ في طريقهِ واعطائهِ الامان بخط زعائهم وختم آكابر مشايخهم ولكر في القوم نسواكل شيء في تلك الايام ما خلا

الاحقاد وما صدقوا ان خرج الامير من دير القمر حتى دخلوها وذبحوا العدد العديد من اهلها ذبح الغنم حتى ان بعض المشايخ من آل ابي نكد نكاوا بالذين قضوا العمر في خدمتهم من النصاري ولم يرحموا كبيرًا ولا صغيرًا فنفر منهم النصاري نفورًا عظيمًا وعولوا من ذلك اليوم عَلَى ان لا يعودوا إلَى تحت سيادتهم ولوكلفهم ذلك فقد ارواحهم وقد تمَّ ذلك وسقط بيت ابي نكد العظيم من ذلك اليوم وطردوا من دير القمر وهم الآن مثل بقية الدروز مع ما سبق لهمن ايام العز والسودد قلنا ان الدروز قتلوا الذين امنوهم على ارواحهم في ذلك الحين وداروا على البيوت والمخازن فنهبوها وحرقوها ولم يتركوا على النساء حلية ولا رعوا لصك الامان حرمة ولا اخذتهم على عاجز اوطفل شفقة ووضعوا يدهم على املاك النصاري فصيروها لهم واتواكل موبقة ما خلا هتك الاعراض فالحق يقال ان هذه الطائفة تراعى العرض وتصونهُ في احرج الاوقات وتوصل اذاها إلى كل نفس وكل شيء ما خلا النساء وهو فضل ينشرح لهُ الصدر حين قراءة ما نقدم من الفظائع والاهوال . عَلَى ان الذي حدث في دير القمر من المصائب في سنة ١٨٤١ لم يكن بالشيء الذي يذكر في جانب الذي تم فيها سنة ١٨٦٠ وهي سنة الهول والبلاء ولا يقاس بالذي جرى في انحاء سوريَّة في تلك السنة السوداء ايضًا ممَّا سنشرحه مي لهذَا الكتاب وقد ضاق الصدر من ذكرهِ قبل ان يجيءَ القلم عَلَى تفصيلهِ

واما الذي حدث في القرى الاخرى اثناء محاصرة الدروز لدير القمر في شهري سبتمبر واكتوبر من سنة ١٨٤١ فنسرده منا بالاختصار

الكثير منهُ الذي حدث في مزرعة الشوف عَلَى مقر بة من بيروت وهو ان فرقة من الدروز اغارت عَلَى القرية فهرب الرجال منهم وكانوا يظنون أن عوائدهم المعلومة تمنعهم من أيصال الاذي إلَى النساء فابقوهن َّ فيها وقصدوا جزين لينضموا إلى اهلها فدخل الدروز القرية وحرقوا منازلها ونهبوا ما عكىالنساء فيها واخذوا غلالها ووضعوا يدهم عكى ارزاقها وانتقلوا منها إلَى القرى المجاورة فنهبوا كنيسة وحرقوا ديرًا وملكواكل ما وصلت اليه ايديهم وقتلوا عدة رجال وجرحوا نساء كثيرات ، ثم ساروا إلى جزين وكان قد وصل إلى هذه القرية فرقة غير هولاءُ المهاجمين جاؤُوها من جبش دير القمر تحت امرة الشيخ سعيد جنبلاط وكان اول فعالهِ انهُ ارسل إلى النصاري في القرية يطلب سلاحهم بدعوى انهُ مفوض من الدولة التركيَّة بذلك فصدقوهُ وقاموا بأمره وفي تلك الليلة خان العهد والمروءة وهاجمهم ليلأ فقتل منهم سبعين نفساً وفر ً الباقون في خوف ورعب عظيمين بعد ان نهبت اموالهم وتلفت حاصلاتهم واحرقت منازلهم وتعقبهم لهذَا الشيخ إلَى قرية بكاسين فدير مشموشة فبتدين القش فكان فيكل للدة بعد النصاري في اول الامر بالذود عنهم ثم يغدر بهم ويفتك بابريائهم وساعدهُ عَلَى ذلك أناس من المسلمين والمتاولة جاوًّا لمساعدته من انحاء صيداً بتحريض الحاكم التركى وكانوا فيكل بلدة يقصدون الأدبرة والكنائس قبل سواها فينهبونها ويحرقونها ئم يدورون عَلَى المنازل فياخذون ما فيها ويحرقونها وكان في جملة القتلي عدد كبير من الرهمان والنساء والاطفال وفعاوا مثل ذلك في عين الجوزة وجرنايا وجرجوع وعبرا والديمه وعين تراز وشرتون والعرقوب و بلاد الشحار والجرد وغيرها من القرى في اقليم جزين واقليم التفاح وكلها قصتها واحدة من الخيانة والغدر ثم القتل والحرق والسلب وما يتبعها من آيات التوحش وفظائع الحرب الاهليَّة

وكان الامير بشير قبل خروجه من دير القمر قد رأى ان الدروز احاطوا بهِ وببلدتهِ احاطة السوار بالمعصم وصاروا كلهم من اعدائهِ فارسل إلى القرى ألَّتي يكثر فيها النصاري في السواحل بامرها بارسال جيش منهم لمساعدته عَلَى الدروز واحتمع فريق كبير منهم في بعبدا والحدث وغيرها من القرى المجاورة لبيروت قيامًا بامره فاحسَّ بهم الدروز وجاؤوا لمحاربتهم فكسروهم بعد القتال الشديد بمساعدة عسكر الاتراك الذي كان وافقًا على مقربة من المتحاربين بدعوى انهُ مُعافظ على الامن وكان هو لاه الاتراك اذا رأوا نصرانيًا فارًا الالتجاء بهم او مارًا على مقربة منهم يرمونهُ بالرصاص فيقتلونهُ حتى انهم لما فرث النساه إلَى ناحيتهم وكان الدروز قد تركوهن بدون ان يتعرضوا لهن ً اتوا مع اولئك الفارَّات الخائفات الامور البهيميَّة المنكرة وقتاوهنَّ واخذوا ثيابهن عن ابدانهن وعذبوا الاطفال تعذيباً حتى صاح النساء في الدروز ان خذونا انتم واقتلونا ولا تسلمونا لهؤلاء الاتراك . كل ذلك ورجال هذه الدولة يقولون انهم ارسلوا هو الاه العساكر ليحافظوا على الامن ويمنعوا الاعنداء وهذه عادتهم في كل حرب للنصارى مع بقية الطوائف يفتكون بهمو ينصرون الاعداء عليهم وهم الذين يحرضون الاعداء على قتالم ويقولون بعدكل لهذًا ان جيوشهم المظفرة ذهبت

لتحافظ على الامن وتمنع الاعلداء ولم تكن هذه عادة الحكومات في رعيتها ولا شيمة الحكام في الذين اقامهم الله للمحافظة على دمائهم واعراضهم واموالم ولا سمع مثل لهذا الغدر ولهذا الجور عن سلاطين المسلين وحكامهم في غير ايام الدولة التركية

ولما مر الامير بشير وهو قادم من دير القمر على الحالة ألّي وصفناها رأى اعوانه يقتلون ويعذبون والعساكر يفعلون ذلك على مراً ى من ضباطهم فهاله الامر ولكنه فطن إلى نفسه وادرك سر الحكاية ففاض الدمع من عينيه على ما رأى من مصاب الامهات والاخوات اللائي كن يندبن القتلى وينحن على الاقارب والاحباء وتفطرت مرارته اذ سمع صراخ الاطفال وعويلهم ورأى الدم يسيل من جوانب الاولاد والبنات والعاجزين وهم ينتحبون ويطلبون الرحمة من الله ومن عساكر الاتراك وهو لاء الوحوش الضارية يضحكون مرائه ويسرون بتعذيبهم وقتلهم فصار الامير المسكين يبكي مع الاطفال والنساء بكاله مراً وجاء إلى قائد تلك العساكر التركية فرجاه باسم الله والسلطان ان يرحم اولئك الابرياء المساكر التركية فرجاه باسم بالامتناع عن قتلهم وتعذيبهم اكتفاء بالذي فعله الدروز من قبلهم فضحك ذلك الوحش الدني من فعل الامير وهزأ بشفقته وامره ان يسير في الحال إلى بيروت فسار والحرقة مل الفواد

وكان الدرُوز بعد لهذَا النصر ينوون ان يتقدموا على كسروات و يفتكوا بالموارنة و بطرير كهم فرأً ى الشيخ نعان جنبلاط ( اخو الشيخ سعيد الذي ذكرناه ُ وابن الشيخ بشير ) ان العداء زاد عن الحد ومنع قومةُ عما ينوون فعادوا بامرهِ ورأَى البطريرك ان طنطنتهُ لم تفله ومساعيهِ لم تنجح وعلم ان الدروز فتكوا بقومهِ وملكوا البلاد فخاف العاقبة واراد الفرار بنفسهِ فخابر في ذلك قبطان احدى البواخر الانكليزيّة ورجاهُ ان يحميهُ من الدروز وفاتهُ انهُ كان قبل ذلك بايام قليلة يحرم كل من يحوّل نظرهُ إلى مراكب الانكليز و يحلل قتل كل من والاهم و يعدهم اكفر الكافرين

وسمع قناصل الدول بهذه المجازر فتحققت مخاوفهم وصدق ظنهم في الاتراك لان معظمهم كانوا يعلمون ان الحكام جعلوا همهم تدبير مكيدة لاضعاف النصارى وثقليل حجوعهم في بلاد الشام وجاؤًا إلى السر عسكر سليم باشا الذي كان يدبر تلك الحركات وهو الذي قال بعدئذ عَلَى مسمع من بعض وكلاء الدول ان القلاقل تمت بامره وعلمه «وانهُ كان يعلم ان نيَّة الدروز الهجوم على دير القمو ومحاصرتها قبل وقوع الامر باسبوعين » فاظهر لهم الاستغراب والنفور من هذه الفظائع وقام معهم في الحال إلَى نواحي بعبدا فاجتمع هناك بالدروز وزجرهم وامرهم بالتزام الكينة ولكن القوم كانوا يعرفون القصد من ذلك وعندهم تعليمات سرية بالذبح والنهب فاظهروا الخضوع وماعتم الباشا والقناصل ان عادوا إِلَى منازلِم حتى رجع الثائرون إِلَى اسوإٍ مما كانوا عليهِ وانقسموا فرقتين ذهبت احداهما إلى المتن والاخرى إلى البقاع فاما فرقة المتن فقصدت قرية حمانا وخرج اهلها لطلب الامان من زعاء الدروز فامنوهم ثم نقضوا العهد عَلَى عادتهم ونهبوا البلدة وفرضوا عَلَى النصارى مالاً طائلاً وحرقوا الكنيسة ودمروا المنازل وانتقلوا منها إلى

قرية فالوغه وحاصروها وصدف ان حضر في اثناء محاصرتها مجمد اغا تفكي باشي فنادى بالامان عن لسان سليم باشا وطلب سلاح النصارى فسلوه بلا معارضة ثم اجاز للدروز الفتك عَلَى ما نقدم فقتاوا بعض الرجال ولم ببقوا عَلَى شيء في القرية وكان من جملة المقتولين اثنان من الكهنة وبعض نساء الامراء الشهابيين . كل ذلك مجضور نائب الدولة التركية ورضاه بعد ان حرم النصارى سلاحهم بطرق الغش والحداع وكان هو لاء اللئام في كل هذه الحوادث ياتون كل حيلة لاخذ سلاح النصارى حتى يسهل عليهم الفتك بهم والتصرف بار واحهم وفعلوا مثل ذلك في بكاسين وبزبدين وقرنايل و بوارج وعين طوره والقعقور والعباديه وراس المتن وقرى كثيرة غير هذه

# ﴿ شبلي العريان ﴾

واما الذي حدث في البقاع بامر والي دمشق نجيب باشا فاقل ما يقال فيه انه أشد هولاً ممّا حدث في قرى المتن ذلك ان لهذا الباشا كان اخبث الاتراك الذين حكموا الشام في ايام نكباتها واكثرهم لوثماً وتعصباً ومع ان السر عسكر سليم باشا اشتهر بالذي قد مناه من من حب الفتك بالنصارى فقد كان افضل من نجيب باشا وارح كما سترى في قصته التالية وكان بين الدروز في تلك الايام بطل شهير له مقام كبير اسمه شبلي العريان اصله من راشيا الوادي عرف بالجرأة الغريبة في حروب الدروز مع ابرهيم باشا وظهر منه الميل الشديد إلى الفتك بكل عدو او معاند فعينه نجيب باشا حاكماً عَلَى حاصبياً وراشياً والفتك بكل عدو او معاند فعينه نجيب باشا حاكماً عَلَى حاصبياً وراشياً

مقدمةً للفتك بالنصاري وذبحهم عن آخرهم لانهُ كان ينوي ان يفعل ذلك في ولايتهِ ولا يبقى في طول البلاد وعرضها نصرانيًّا والله يعلم ما الذي حناهُ هو الاء المساكين وقد كانوا اذل من بيضة البلد واطوع الناس للحكومة التركيَّة . فكان اول اعال شبلي العريان في حاصبيا انهُ نزع السلاح من النصاري بدعوى ان الامن في البلاد يقضى بذلك ولم يتعرَّض للدروز مع ان نصارى هانيك الانجاء من الروم الارثوذكس لا علاقة لهم بالموارنة الذين كانوا السبب فيهذه الحروب ولم يظهر منهم غير كل أدب وتعقل ولكن الدروز والاتراك كانوا ينظرون اليهم بعين الحسد ويطمعون في امتلاك اموالهم لان القوم أكبوا عكى صناعتهم وتجارتهم فعمرت بيوتهم واتسعت ارزاقهم وكان لهذًا هو الذنب الكبير عند الاتراك الذين يسوءهم ان تنمو احدى الطوائف الخاضعة لهم لانهم يخافون ان نقوم عليهم وتطردهم من البلاد يومًا فهم ابدًا يرقبون هذه الطوائف وياتون كل حيلة لاضعاف الذين تظهر عليهم دلائل النهوض والقوة ولم شهرة في كره النصارى من رعيتهم بنوع اخص لانهم أكثر الناس ميلاً إلَى التقدم واوفرهم ذكاء واستعدادًا للنمو والاستقلال متى احسوا بالقوة الكامنة فيهم ومن غريب الامر أن سليم باشا الذي مر ً ذكرهُ كان يظهر

ومن غريب الامر أن سليم باشا الذي مر" ذرة كان يظهر الاستغراب والنفور من هذه الفظائع أذا حدثه القناصل في شأنها ويرسل نوابه إلى كل ناحية ليساعدوا الدروز على الفتك بالنصارى باسم هذه الحكومة ألّتي أقامها الله لتنصف في الناس وتؤمنهم على ارواحهم وأموالم فبين كان يتظاهر بحب العدل وقمع الثورة أرسل

خمسة جمال محملة رصاصاً وباروداً إِلَى الموارنة وكان ارسالها اليهم علناً على رؤّوس الاشهاد ثم ارسل مثلها في اليوم التالي إِلَى الدروز في المتن حتى يداوموا القتال وثبت لهذاكله من الاوراق الرسميّة ، بمثل لهذا تحكم الدولة التركيّة في بلادها

## ﴿ القتال في سفبين وزحلة ﴾

قلنا ان شبلي العريان التابع لولاية دمشق اخذ من النصاري سلاحهم بناء عَلَى اوامر رسميَّة وردث اليهِ من الوالي نجيب باشا ثم اتبع ذلك بالقاء أكابرهم في السمجن وتغريمهم المال الكثير وتعذيب بعضهم عذابًا اماتهم وغير لهذًا من الفظائع . ثم انهُ وزع السلاح الذي اخذهُ من النصاري عَلَى الدروز واعطاهم المؤُونة والذخيرة وكان عَلَى وشك الفتك بهم فصدر له ُ الامر بان يقوم في الحال إلَى البقاع لمعاونة سعيد جنبلاط وغيره ممنكان يفتك باهل هاتيك الربوع وكان هٰذَا الطاغية ( سعيد جنبلاط ) قد رحل عن جبل لبنان بعد ان فتك باهله بنكث العهود واخلاف الوعود والخيانة والدناءة والظلم الوحشي وانقض عَلَى قرية سغبين بمن معهُ فقتل منها في ليلة واحدةُ مايتين وعشرة انفس بريئة ولما علم ان شبلي العريان قادم لمعاونتهِ قام لاستقبالهِ و بدأ الاثنان يستعدان للهجوم عَلَى زحلة وهي أكبر المدن الجبايَّة في بلاد الشَّام ولاهلها شهرة في شدة البأس والاقدام . ولما علم القناصل بان الشر زاد والبلاء عم لم يبقّ لهم صبر عَلَى هذه الاهوال وعلموا انهم اذا لم يسرعوا إلى خلاص زحلة من الجيش الزاحف عليها

كان خرابها عظيماً لان الذين كانوا فيها لم يقاوا يومئذ عن ١٥ الف نفس من اهلها واللاجئين اليها وكلهم من النصارى فاظهر سليم باشا المروة والشهامة عَلَى عادته وارسل في الحال رجالاً من قبله يأمرون الدروز بالرجوع عن هذه المدينة وعاد القناصل إلى التصديق ولكن بعضهم لم يصدق بعد كل الذي رآه من آيات الخيانة والخداع فكتبوا إلى دولم يقولون ان لم تبق في اليد حيلة وان الحكومة تحرض الدروز والمسلمين على قتل النصارى في كل الانحاء وانهم تأكدوا من مصادر لا ريب في صحتها ان الولاة كانوا ينعلون ذلك بامر الباب العالي وقال فنصل روسيا وقنصل فرانسا في نقار يرهما الرسمية انه أذا لم تبادر الدول في الحال إلى التداخل بطريقة اقوى وافعل من الكلام صار النصارى في خطر الذبح في كل بلاد الشام . ومن غريب الاتفاق النصارى في خطر الذبح في كل بلاد الشام . ومن غريب الاتفاق النهم عثروا يومئذ على كتاب رسمي من نجيب باشا إلى سليم باشا يقول له فيه إن ( لا نتعبوا سركم في القلاقل الحاصلة في بلاد الشام يقول له فيه إن ( لا نتعبوا سركم في القلاقل الحاصلة في بلاد الشام لانها اغا تجري بامر الباب العالي ) فيا للعجب !!!

وكان في زمرة المهاجمين لمدينة زحلة خمسهاية تركي من عساكر الحكومة المنظمة جاء بهم شبلي العريان من حاصبيا تحت امرته فانضموا إلى دروزه ودروز سعيد جنبلاط وغيرها وزحفوا عليها ولما جاءهم الامر بالرجوع عنها وقفوا بضعة ايام فظن الناس انهم اطاعوا الامر ولكن وقوفهم لهذا لم يكن الله لانتظار فرقة من الجيش السلطاني المظفر جاءت تحت قيادة رشيد باشا ليحافظ على الامن! فحالما وصل لهذا الجيش نقدم الدروز باشارة قائده إلى زحلة وتبعهم عساكر

السلطان ليسد واعَلَى الفارين من النصارى الطرق ويتقدُّموا لاعانة الدروز حين اللزوم ولم يسمع إلَى الآن بخيانة ِ اعظم من هذه الخيانة تصدر عن حكومة تنشر الخطوط والاوامر وتدعى حب الانسانية والعدل وتسمى نفسها الاسماء الفخيمة وبعد ان تعد وتؤكد بالمحافظة على ارواح رعاياها ترسل جنودها للفتك بهم مع الثائرين وعم ما ثاروا الَّا بامرها ولا ذبحوا الَّا بسيفها ولو ان الدروز تأخروا عن طاعتها وامتنعوا عن معاونتها عَلَى ذبح النصاري لاستعانت بالنصاري على ذبح

الدروز ويا لله من هذه الحكومة وهذه الاحكام

عَلَى أَنَّ أَهُلَ زَحَلَةً أَظْهُرُوا الْحَزْمُ وَالْبِسَالَةُ إِلَى حَدِّ لِمُ يَخْطُرُ بِبَالَ اولئك الظالمين الذير جاؤًا ليذبحوهم ذبح الانعام ولما وصل اولئك العتاة ابوابها ارسلوا يؤمنون الناس فيها عكى ارواحهم ويطلبون سلاحهم عَلَى ما نقدم واعار الله اهل زحلة فسدد رأيهم واراهم عاقبة لهذَا التسليم واوضح لهم خيانة الاتراك والدروز فلم يرضوا بتسليم اسلحتهم وبدأوا بالقتال فاظهروا قوة واقداماً غريبين رد اولئك الانذال الخائنين عَلَى اعقابهم خاسرين فسلم النصاري في زحلة من الذبح والهوان وسلت اموالم من النهب ولو ان النصاري انضموا بعضهم إلى بعض وقاوموا اهل الفساد مثل اهل زحلة لفتكوا بهم وذلوا جموعهم وخلصوا من تلك النكبات الهائلة ألَّتي رزئوا بها في ذلك العام المشوُّم. ولما لقي الانذال الفشل في زحلة هجموا عَلَى القرى المجاورة لها ودمروها عن آخرها وكانوا يقتلون كل نصراني يقع في ايديهم بلا اثم ولا ذنب وعمت رذائلهم وكثرت قبائحهم حتى اصبح القسم الجنوبي من جبل لبنان نارًا متقدة من اقصائه إلى اقصائه وتاه النصارى في القفار والجبال فلجأوا إلى الحراج والكهوف اوعمدوا إلى بعض القرى ألِّي لم تصلها يد الدروز وكان معظم هؤلاء المساكين حفاة عراة يقاسون الهول والمر ويتوهمون ان القيامة قامت وان النصارى انقرضوا واخلفوا عن وجه هذه الارض ولم يبق عليها غير المسلمين والمتاولة والدروز ولو شئنا وصف احوال الارامل والايتام المساكين الذين هجروا المنازل وحرموا الرقاد وصار نصيبهم الذل والهوان لفطرنا المرائر وادمينا القاوب ولكننا نعرض عن وصف تلك الاهوال والمصائب توفيرًا لعناء الحسرة والبكاء على القارئ النبيل فليس في الارض بشري من غير الاتراك يقرأً عن هذه المنكرات ولا يتوجع و يتفع

### ﴿ نتيجة الحرب ﴾

وكان من نتيجة هذه الحروب والمذابح ان النفوس الامارة بالسوء هبت إِلَى شرب الدماء في كل انحاء البلاد وكان الاتراك يزيدون النار وقودًا ويثيرون عَلَى النصارى كل من كان لهم مبغضًا وعدوًّا لدودًا والظلم من شيمة النفوس الغدارة اذا ما حرَّكها التعصب الديني وقوَّاها حب الغنيمة والانتقام فثارت ثائرة المسلمين في كل المدن وقاموا يريدون ذبح جيرانهم فاحس النصارى بعظم البلاء والضيق واتواكل حيلة للخلاص من الموت الذي كان يتهدَّدهم به المسلمون والمتاولة ولكنهم لم يسلموا من الاذى والاهانة الكبرى الله لما سمع الظالمون بان الدول الاورية قد ارسلت اساطيلها إلى مين الشام ورآها المسلمون فحافوا شر

مدافعها ورجعوا عما كانوا ينوون من الامور المنكرة

كل هٰذَا ونجيب باشا والي الشام يدسُّ الدسائس ويهيج المسلمين عَلَى النصاري حتى صارت المذابح ألَّتي ينويها الاشرار من الامور المحنمة لولا ان يشدّد وكلاء الدول وفي مقدمتهم الجنرال وود قنصل انكلترا في دمشق بوجوب الانتباء وصيانة حياة النصاري . وكان هٰذَا الرجل العاقل – القنصل وود – يعلم انهُ اذا لم يفرغ الجهد في ملافاة الامر قبل وقوعه حصل في كل بلاد الشام مثل ما حصل في جبل لبنان فاجتمع بعماء المسلمين وعقلائهم وباحثهم في الامر وبين لهم العواقب السيئة ألَّتي تنتج عن فعالهم وكان بينهم اناس من اصحاب العقل والانسانيَّة سمعوا رأيهُ وساعدوهُ عَلَى الوالي التركي فذهبوا اليه واوقفوهُ عن المسير إلَى الحج وكان لهٰذَا الطاغية ينوي ان يغيب في الحجاز بعد الذي دسة من الدسائس والذي ديَّهُ من الحيل حتى تحصل المذابح في غيابهِ و يكون له عندر امام الاوروبيين عَلَى عدم منعها . فلما ذهب اليهِ العلماء وفي مقدمتهم القنصل وود وحذروه من عواقب لهذا البغي وهذه الخيانة رأى الحق في جانبهم فعدل عرب موافقة المحمل إلى مكة و بقى في ولايته يعطى الاوامر بمنع الاعنداء وابطال الدسائس والمحافظة عَلَى الارواح وبهذا وقف سير المجازر وانتهت حوادث سنة ١٨٤١ المشهُ ومة

وكان الدروز إلى ذلك الحين يتحفزون للعود إلى القتل والذبح و ينتظرون فيام المسلمين في الشام على النصارى حسب الوعد حتى يعيدوا الكوَّة عَلَى جيرانهم في لبنان فلما علموا ان نجيب باشا اضطر إلى المناداة

بالامان وسكت عاكان ينويهِ سكتوا هم ايضًا لانهم لم يقوموا لهذه الفعال الَّا بتحريض الاتراك وهدأ روع البلاد وبطلت الحرب ٱلْمِي كانت علتها طمع بطريرك الموارنة في مد نفوذه وتعصبه عَلَى كل من خالفهُ في مذهبهِ واوقد نارها الدروز الذين رأ وها خير واسطة للدفاع عن استقلالهم ولقهر الاعداء واذلالهم وشدّد وطأتها الاتراك بدسائسهم ومكرهم وعدائهم للطائفتين ولولم يقم الدروز يومئذ على النصارى باغراء الحكام لاغرى الاتراك النصاري ان يقوموا على الدروز ويذبحوهم كما سترى في الفصول القادمة وكما رأيت في الذي نقدم من هٰذَا الكتاب وقد نتم عن هذه الحرب الاهليَّة خسارة ثلاثة آلاف رجل من النصارى قتلوا في لبنان والبقاع وبعضهم في المدن وحوالي اربعاية رحل من الدروز ولولا محاربة الدروز المسيحيين بالخيانة ومساعدة الحكومة لمم في كل مكان على نزع السلاح ككثر عدد المقتولين وزاد عن هذًا القدر . واما الخسائر المالية فلم تحصَّ ولم نقدر في ذلك الحين ولطالما طلب النصاري بعد هذه الأهوال تعويضاً عا اصابهم مر الخسارة ورد امالاكهم ألتي اغنصبها الدروز اليهم فكان الاتراك يتظاهرون بالميل إلى مساعدتهم و يعرضون عن اجابة الطلب كما سيحي.٠٠ وقد اوقدت هذه الحرب في الصدور نارًا لم تطفأ اللَّا بعد الهياج مرارًا ونال الاتراك غايتهم من اهل الجبل ومن المسيحيين اجمع بزرعهم الاحقاد في القلوب واتموا بدم الرجال ماكانوا ينوونهُ من انماء العداء المر والتعصب المستمر حتى لا نتحد هذه الطوائف عليهم ولا نقوى على مناوأ تهم وطردهم من البلاد

#### ﴿ عمر باشا ﴾

وقررت الحكومة بعد هذه الحوادث عزل حاكم لبنان وهو الامير بشير قاسم شهاب الذي ذكرناه م بدعوى عدم اهليته والحق يقال انهُ اظهر من سوء الادارة وعدم الاهليَّة ما جلب على بلاده كل هذه المصائب واستحق العزل من اجلهِ وارسل اسيرًا إلَى الاستانة وهي مدفن الاحياء فلم يسمع عنهُ شيٍّ بعد ذهابهِ . وفي ١٥ يناير من سنة ١٨٤٢ عين عمر ٰباشا واليّا تركيًّا على لبنان وهذه هي الامنيَّة ٱلَّتي كان الاتراك يتفانون في سبيل تحقيقها ووصل بعده من الاستانة تركي آخر اسمهُ مصطفى باشا هو الشيطان الرجيم بعينه كانت مهمتهُ في الظاهر البحث عرب اسباب الثورة الاخيرة ( وما سبها الآرداءة الحكومة التركيَّة ) ونقديم آرائهِ في الذي يجب عملهُ لمنع وقوع امثالها في المستقبل. واما في الباطن فكانت مهمتهُ تنفيذ الاوامرألتي أعطيت اليهِ سرًّا في الاستانة لاثارة الضغائن وانماء الاحقاد وابقاء اسباب العدوان والفساد حتى لا يستريح الجبل من هذه الشرور ولا يقوى على طرد الاتراك وحتى تبقى الطوائف كلها في نزاع مستمر يضطرها إلى طلب رحمة الحكومة التركيَّة والالتجاء إلى عدلها المشهور فعمل مصطفى باشا لهذًا بالذي جاء من اجله وزادكره المسلمين للنصارى بمساعيه زيادة هائلة · ثم ان هذا الشيطان الخبيث جمع رؤساء الدروز ورؤَّساء النصاري واوضح لم كذبًا وزورًا ان الحكومة تريد ان تنفعهم في امورهم وتمنع القلاقل من بينهم وسألهم ان يقدموا آراءهم فيحكومة

لبنان وحاكمهِ على حسب ما يرون بدون خوف ولا حذر ولكنهُ اوعز إلى كل فريق منهم سرًّا اللَّا بكتب في نقريره اللَّا ان بكون والى لبنان مسلمًا تركيًا وان يمتدحوا خطة عمر باشا ويفضلوا الاحكام التركيَّة على احكام امرائهم من آل شهاب وغيرهم · وطلب الى النصاري ان يكتبوا نقريرًا عمَّا حصل لهم وما نالهم من الخسارة ففرحوا بذلك فرحا عظيماً ورفعوا صوتهم ينادون بالنصر للسلطان ولمصطفى باشا وقالوا ان الحكومة ستقتص من الذين قتلوا اقاربهم وتعيد اليهم اموالهم وتعوَّض عليهم خسارتهم وما عتموا ان كتبوا لهذَا النقرير وذكروا فيه اسهاء بعص المشايخ من الدروز الذين اشتهروا بالفتك والخيانة حتى اشتهر امر هٰذَا النقرير بين الدروز اذ اطلعهم مصطفى باشا عليه وكثرت الاحقاد وصار الدروز يقولون بعضهم لبعض أن النصارى ير يدون في ثقريرهم ان تشنق الحكومة كل مشايخنا وابطالنا و يطلبون اليها ان تعطيهم ارزاقنا واموالنا وتعاظم البلاء وزاد العداء إلَى حدٍّ هائل بسبب هٰذَا النقرير مع أن النصاري ما كتبوا فيه الا الذي امرهم مصطفى باشا بتقريره وذكروا اسماء الذين اشتهروا بالذبح والنهب ولم يطلبوا شنقًا ولا قصاصًا ولا رجوا لهٰذَا التركي الغاشم في أمر غير ارجاع املاكهم واموالهم ألَّتي سلبت منهم ولكن الحكومة التركيَّةُ ٱلَّتي ساعدت الدروز على نهب تلك الاموال وحرَّضتهم على قتل اولئك الرجال لم تكن لترضى بالاقتصاص منهم على سماع امرها وما فكرت يوماً واحدًا في التعويض عَلَى رعاياها الذين سلتهم للذبح والنهب

### ﴿ التقارير الكاذبة ﴾

واما النقارير ألِّتِي اوعز مصطفى باشا إلى الناس بكتابتها فأُعطيت صُورَ منها إلى الطائفتين وكلها ذم في امراء آل شهاب وعدم مقدرتهم على الحكم في لبنان وتفضيل حكومة الاتراك والوالي التركي وكان الحكام بأ تون كل حيلة لارغام الناس عَلَى ختم هذه الاوراق الكاذبة ويستعملون الارهاب والتمليق والعذاب والمنح وكل وسيلة أُخرى تنيلهم المرغوب ولهذا نص كتاب ارسله على بك خزينه دار مصطفى باشا في ٣ جماد آخر سنة ١٢٥٨ هجرية إلى احد حكام المتاولة في لهذا الشأن ننقله هنا بالحرف الواحد ليرى الناس كيف يحكم الاتراك رعاياهم

« جنَّاب افتخار الاماجد الكوام اخينا الكرم حمد البيك حفظهُ الله تعالى

غب ابلاغ التحيَّة والسوال عن خاطركم بكل خير وعافية المبدي لخوتكم انهُ بحسب الاعتماد عَلَى صدافتكم واستقامتكم الاكيده والآن توجه لكم تحرير من عربي كانبي الخواجا جبرائيل العوره فبوصوله ليدكم تعتمدوا مآله وتظهروا همتكم المعهودة باتمام العمل طبق تعريفه لكم وتعتموا بنجازه وارسال الجواب لطرفنا بالجبل بحيث مرسالكم يلحقنا ايناكنا ان كان في المتن او في زحلة او في بالاد جبيل وحسب عهدنا الوثيق بصدافتكم باقرب وقت نُتمموا المصلحة طبق التعريف ودمتم » محل الختم

وهذه صورة تحرير جبرائيل العوره إِلَى الحاكم المذكور وهو المشار اليهِ في الكتاب الذي مرَّ

«سني الهمم سلطانم

«غب نقديم الدعا بدوام بقاكم نعرض الآن واصل طيه فرخين ورق كبير على بياض وصورة عرض محضر إلى حد الورق البياض فيه الكتابة وعلامة محلات الاسها والخلوم فالقصد بذلك ان بحال وصوله تحرروا العرض محضر وتنهضوا الغيرة التامة بتخليمه من مشايخ المتاولة جميعهم ومن مشايخ القرايا الاسلام والنصارى في مقاطعة تبنين وساحل معركة وهونين وساحل قانا ومرج عيون والشقيف وجباع غير ان لا تدعوا احد من مشايخ العشائر ومشايخ القرايا اسلام ونصارى الأ وتخلموه و بالخصوص تجتهدوا على تكثير اسهاء النصارى والذي ما له ختم تدعوه بالحاضر يعمل ختم ويختم واتخذواكل الفنون والنباهة المعهودة منكم لما به البولتكه والتنازل الكاين من كان بحيث لا تخلوا احد من وضع اسمه وختم وهذه تعد لجنابكم عند دولتها ( مصطفى المعهودة ولهذا وقت اكتماب الفرصة » ( ععل الختم ) من اعظم الخدمات المقبولة وتحوزوا الرضى الوافر فوق ما توملونه ولهذا وقت اكتماب الفرصة »

وهذه صورة العرض الذي كان يريد الاتراك من الناس ختمهُ عَلَى الصورة الموضحة في ما نقدم

« انهُ كما مشهور وصار مشاهد ومحقق بالعيان من وجود ادارة الدولة العليَّة في حكومة لبنان فقد حصلت اهالي الجبل المذكور عمومًا عَلَى غاية الامنيَّة والراحة والرفاهيَّة والعدل والانصاف بنوع انهم من

حينًا تخلصوا من ادارة الامير بشير الشهابي واولاده واقاربه خصوصاً الامير امين والامير بشير القاسم وابناء عمهم وانسابهم واعوانهم واتباعهم الذين املوا الجبل المذكور وجواراته نظير بلادنا وغيرها من البلاد المجاورة لهم من التعديات والمظالم المتنوعة فقد خرجت الاهالي والسكان بوجود ادارة الدولة العليَّة من العتم إِلَى النور ومن دهر الظلم والجور إلَى ساحة العدل والامان · فنظرًا إلَى عدالة الدولة العليَّةُ وانصافها الذي عم العالم باسره فبمقتضى عدالتها وانصافها المرحمة بحق عبيدها ورعاياها بدوامهم في ادارة احكامها وعدم اعادة احكام الشهابيون بوجه الاطلاق . بل ولا واحد من اهالي الجبل لا اسلام ولا عسو يور عملاً بمرضاة الباري تعالى جل جلاله و لرحمة عبيدها ودواما ستخلاصهم لعتقهم مناحكام الشهابيون ومظالمهم المتنوعة واتباعا للحديث الشريف كلهم راعي وكل مسئول عن رعيته وحيث انوجدنا نحن من المجاورين للجبل ولنا الاطلاع التام عَلَى احواله واخذنا وعطانا مع الجبل وفي الجبل المذكور كثير فان ذات ادارة احكام الدولة العليَّة في جبل لبنان يعمنا من الامان والراحة. ولن لا سمح الله تعالى تغير ذلك بضده فنحصل عَلَى الاتعاب والمشقات لاجل ذلك بسطنا الان عرض عبوديتنا هذه نسترح بها من الاحسان الملوكانيَّة والمراحم الشاهانية النظر لعبيد ورعايا الدولة العلية بعين المراحم والاشفاق وابقاء احكام الدولة العايَّة في جبل لبنان وعدمالنظر والالتفات إلَى حركات المفسدين الذين يسعون بسل راحة وامنيَّة عموم الاهالي والفقراء ويدبرون عرضحالات التزوير بالتماس ارجاع احكام الشهابيون لان

ذلك موافق غاياتهم الرديَّة ومغاير انصاف وعدالة الدولة العليَّة وحاشاها ان تهمل دوام راحة رعاياها وعبيدها وتنظر لتزوير ونفاق هولاء والامر لمن لهُ الامر افندم»

# ﴿ السياسة التركية ﴾

بمثل هذه الحيل الدنيئة والتدابير الساقطة كان الاتراك يحاولون تضليل اوروبا والتمويه عكى العقول واخفاء امر المظالم والمجازر الهائلة اَلَّتِي امروا الدروز بها·وقد بذل هو الاء الحكام ما في وسعهم لارضاء النصارى فرشوا بعض مشايخهم وقربوا آخرين وارهبوا آخرين حتى تَكْنُوا مِن نُوال مساعدتهم فنسي هؤالاء المساكين الذي جرى لهم عَلَى يد الاتراك وختموا لهم ما يريدون فاخذت الحكومة التركيَّة هذه النقارير سلاحًا ترد به حجة اوروبا في التداخل وتظهر منها استتباب الامن ورضى جميع الاهالي عن حكومتهم الفاسدة . والذي يقرأ هٰذَا العرض الذي نقلنا صورتهُ يرى كيف تبعد الحكومة التركيَّة عا تصف به نفسها من آيات العدل والانصاف والعجب انها نجحت بمثل هذه السياسة وهي تعود اليها آونةً بعد اخرى فقد انتها في بلاد الشام عام ١٨٦٠ احين حصلت المذابح الهائلة ألَّتي سنأ تي عَلَى ذكرها وفي بلغاريا سنة ١٨٧٦ وفي ارمينيا سنة ١٨٩٤ والله يعلم متى يعود الدور إِلَى سوريّة ولبنان ويبلى الناس بالذي لا يطاق أذا ظلت هذه البلاد المسكينة في قبضة هذه الدولة الظالمة. والغريب في الامر ان الحكام جعلوا يسجنون ويعذبون كل واحديلم يختم لهم الاوراق ألتي طلبوها

برضاهُ وذلك بعد نوالم المرغوب من الذين ظلموهم وشدَّ دوا الوطأة عَلَى بعض اصحاب النفوس الابيَّة حتى اما توهم في السيجن من الجوع والعذاب والاهانة وكانواكما لحظوا من احد الناس ميلاً إلَى احدى الدول الاوروبيَّة يتعمدونهُ بالاذي بنوع خاص و يذيقونهُ البلاء بالفحيلة مع انهم ما عادوا إلى امتلاك الشام الأبمساعدة دول اوروبا ومساعيها فقابلوا جميلها بالكفران ونعمتها باللوام ولهذا شأنهم إلى اليوم يتذللون لاوروبا ويلتجئون اليها عند الحاجة واذا لحظوا من احدرعاياهم ميلاً إلَى واحدةٍ منها نكلوا به واذاقوه مر العذاب ليروه بطشهم وقوتهم وهم يعاملون كلمن خضع لهم بالقسوة الوحديَّة والارهاب لانهم يقولون عَلَى مسمع مِن كل سامع ان هذا لازم لحياتهم الجنسيَّة ولسيادتهم الحربيَّة والسياسيَّة . ولما كانت أكثر البلدان ألَّتي يحكمونها آهلةً بالمسيحيين والمسلمين فهم يتخذون المسلمين آلة لانفاذ مآربهم فاذا آنسوا منهم اتحادًا مع جيرانهم اتوا الحيل المعروفة للتفريق بينهم وكانوا يومئذ ياتون واسطة يعمدون اليها فيكل حين هي انهم اذاعوا بين الملا ان اورو با عازمة عكى مهاجمة مملكتهم وامتلاكها وسحق الاسلام ومحقه واعطاء الميادة في الشام وسواها الى النصاري بدل المسلمين فهيجوا مخاوف اهل الاسلام وحقدهم وجعلوا الجهال والرعاع منهم ينوون الايقاع بالنصاري حالما تناسبهم الاوقات وتساعدهم الظروف

وعَلَى ذلك يتضع أن هذه الدولة لا نقصد لرعاياها عَلَى اخنلاف اديانهم غير العداء والشر وتريد اضعافهم وغل ايديهم عن القيام عليها وهي تكره النصارى بنوع اخص لانهم ليسوا عَلَى دينها المعروف

ولانهم أكثر اهل الطوائف ميلاً إلى النقدم والنمو ولان الدول الاوروبيَّة تسأل عنهم اذا مالت هذه الدولة عليهم إلى حدِّ يزيد عن المعتاد . ولهذا فليس في صدور العارفين اليوم ريب في انكل ما تعد بهِ هذه الدولة من الاصلاح والتحسين تمويه وتضليل لا نقصد اجراءهُ ولا تأمر به من عند نفسها وهي ما اقدمت على امر حميد من يوم وجودها الا قسرًا واضطرارًا . وقد اتخذت خطة الخداع والروغ والماطلة والكذب والمحاولة والوعد والتسويف والغدر والخيانة وكل ما يشبه هذه الاوصاف الدنيئة شعارًا لها في هذه الامور فهي اذا اصدرت امرًا بالاصلاح حتى تسكت اوروبا عنها اوعزت الى عالها الاشرار سرًّا بالاَّ ينفذوا امرها او بان يقيموا ما امكن من العراقيل في سبيل اتمامهِ حتى اذا مضى الوقت وخمدت الأفكار لم يبقّ في وجهها مطالب بالاصلاح وظلت البلاد على حالها من الخلل الذي لا يعيش الاتراك بدونهِ. وهم يستعملون الدين واسطة للدسائس وابقاء الظلم والتعصب في مثل هذه الاحوال فيوعزون إلى جهلاء المسلمين بمعارضة الاصلاحات ويفهمونهم انها ترفع شأن النصارى ويحرضونهم على المعارضة والتظاهر بالثورة ويقولون لاورو باحينئذ إن حبهم للبلاد ورغبتهم في انتشار الامن ومصالحة الرعيَّة قضت عليهم بالتاخر في تنفيذ هذه اللوائح ٱلَّتِي يعود عنها الخير ولطالما قال الاتراك في كتابائهم الرسميَّة وجاهر أصحاب الشأن فيهم « انهم لا يقدرون على استرجاع مقامهم الاول وسطوتهم الأ ان يعودوا إلى التعصب»

### ﴿ عود القلاقل ﴾

قلنا ان عمر باشا تعين حاكمًا تركَّبًا على جبل لبنان ونال الاتراك بتعيينهِ امرَ اطالما تاقت نفوسهم اليهِ ولكنهُ لم يفلح في معمتهِ ووجد ان الذي يحكم في جبل لبنان وهو من غير اهلهِ لا يلقي منهم الخضوع الذي ينتظرهُ الحاكم من المحكوم ذلك لان الاهالي كانوا يكرهونهُ ويكرهون جنس دولتهِ فلم يؤدُّوا لهُ تجلةً ولا اطاعوا لهُ ا.رًا اللَّ قسرًا وقهرًا ولان الدروزكانوا قد ثملوا بخمرة النصروذاقوا حلاوة السيادة والنهب والسلب فلم يعد في امكانهم الخضوع للحاكم التركي وهو مثل افراد لهٰذَا النوع لا يقدر عَلَى العيش بدون الامارة الكثيرة والتظاهر بالابهة والفخامة . وكان لهذَا التركي كما تداخل في امر او قضى في مشكلة بين الناس يرى من تصدي مشايخ الدروز له ُ ما لا يسره ُ لانهم كانوا يعتقدون أن النصر صيرهم اصحاب البلاد وارباب الامر عَلَى النصارى فلم يطيقوا تحكمهُ في الناس الذين كانوا يعدُّ ونهم من رعاياهم. وحاول عُمْرِ باشا أن يكسر شوكة الدروز ويجعل أكابرهم طوع امرو فبدأوا يتذمرون ويتململون وجعل البعض منهم يقولون عَلَى رُثُووس الاشهاد انهم لا يطيقون الخضوع لحاكم كانوا هم السبب في تعيينه وأن الدولة التركيَّة هي ٱلَّتي حرضتهم عَلَى الحركات الاخيرة ووعدتهم بالسيادة والملك فلا يصح بعد لهٰذَا ان تنقلب عليهم وتحاول نزع هذه السلطة منهم. ثم أن بعض مشايخهم جاهروا في ذلك الحين بان الدولة التركيَّة اخذت منهم أكثر من نصف الذي سلبوهُ ونهبوهُ وانهم ما تمكنوا من

نوال مساعدتها لم عَلَى النصاري الَّا بعد ان دفعوا لها مبلغًا هائلاً من المال لا يقل عن تلثماية الف ليرا عثمانيَّة . وقال الشيخ شبلي العريان— وهو يومئذ من اشهر ابطال الدروز وأكبر زعائهم – انهُ لم يبق في طول البلاد السوريَّة وعرضها موظف تركي حتى نال من الرشوة واعطى من المسلوب والمنهوب ما اغناهُ وان الصدر الاعظم بنفسهِ اخذ من طائفة الدروز مالاً طائلاً حتى مال معهم وامر اعوانهُ بمساعدتهم فها دام الاتراك اخذوا حقهم من لهذَا الاتفاق فالدروز يصرُّون على اخذ الذي قاموا وقتلوا النصارى من اجلهِ وهو السيادة التامة والتحكم في البلاد بدل ان يصيروا هم والنصارى سواء تحت تحكم الوالي التركيٰ ثم بدأ البعض منهم يتوعدون الحكومة بافشاء السر ونشر المعاهدة السريَّة ٱلَّتي كانت بينهم وبين الحكومة التركيَّة على الفتك بالنصاري اذا ظلت هذه الحكومة على معاندتهم والتعرُّض لهم أو اذا اصرَّت على رد ما نهبوهُ من النصارى اليهم • كل لهذَا ننقلهُ عن النقارير الرسميَّة ألَّتي بعث بها وكلاه الدول المسيحيَّة إلَى وزاراتهم وليس فيهِ شيء من المالغة والتهويل

وراًى عمر باشا ان مقامهُ في بيت الدين ( هي عاصمة لبنان على مقر بة من دير القمر اهم مدائنه ) صار محفوفًا بالاخطار والمكاره وان نفوذه لقلص وسلطته ضاعت فبعث الى السر عسكر يطلب منه المدد و يرجوه ارسال الجنود لاعانته على الدروز فابى السر عسكر ان يجيبه إلى هٰذَا الطلب وعبَّره بخيانة الدين في ميله على الدروز الذين نصروا الحكومة على المسيحيين كأن الدروز من اهل دينه وهم اول القائلين

باللعنات على ما يعتقد به كما يتضح ممّا كتبناه عن اصلهم وتار يخهم ولكنه الغرض يعمي صاحبة فاعمى السر عسكر في ذلك الحين وعلم الدروز بالحكاية فزادت جرأتهم وعظمت قحتهم ورأى عمر باشا انه لا يفيده غير الحزم فاستدعى خمسة من مشايخ الدروز للعشاء في سرايهِ واوصى خدامهُ واعوانهُ بالقبض عليهم وتكبيلهم بالقيود حالمًا يروا أن الامر ممكن فنعلوا ذلك وارسل هو لاء المشايخ في ليلة القبض عليهم إلى صيدا ليسبجنوا فيها وظن عمر باشا ان مثل هٰذَا الحزم يخيف اهل لبنان ويجعلهم في قبضة يده ولكن آمالهُ خابت فان الدروز هاجوا وماجوا وبدأوا يستعدون للقتال والمحاربة وجاهروا بماداة الدولة التركيَّة وابرز بعضهم الاوامر الكتوبة التي صدرت اليه أمره بالقيام عَلَى النصاري وافتُوا الاسرار ٱلَّتِي كتناها في لهٰذَا الكتاب. الَّا ان قوتهم لم تكن كافية حينئذ للهجوم عَلَى الوالي ومن معهُ من الحرس سيما وان السياسة التركيَّة نجحت مرة أخرى في استمالة النصاري الذين كانوا إلى ذلك الحين يبكون قتلاهم ولا ينقبون ان الحكومة هي ألَّتي قتلتهم فعرضوا خدماتهم عَلَى لهٰذَا التركي وبدأ وا يتحفزون للانتقام من الدروز عَلَى ما بدا منهم في العام الماضي . ثم ان الاتراك قسموا الدروز عَلَى انفسهم اذ عينوا لهم مشايخ غير الذين سجنوهم واستمالوا فريقًا منهم بالعطايا والرتب والهدايا . وانتهز الاتراك هذه الفرصة فداروا على الدروز والنصارى يطلبون اليهم ختم اعراض مثل الاولى يشكرون فيها احكام الدولة التركيَّة ويرجون أن يكون الوالي عليهم في كل الاحوال تركيًا وبدأ وا يعذُّ بونالبعض ويملقون البعض الآخر على عادتهم حتى وصلوا رجلاً من آكابر الموارنة هو البطل الشهير يوسف بك كرم ورجوه الختم فامتنع فهددوه فقام عليهم وطردهم من بلدته وجاهر بالعصيات وقام معه ابطال كثير ون من اهل تلك الناحية فافت الحكومة عاقبة الامر وتركتهم

فَافَتَ الحَكُومَةَ عَاقِبَةَ الأَمْرُ وَتَرَكَتُهُمْ وَلَا مَنْ المُوارِنَةَ قَامَ عَلَى الاتراكِ وَلَا رَأْى الدروز ان فريقًا كبيرًا مِنْ المُوارِنَةَ قَامَ عَلَى الاتراكِ وكانوا هم بميلون إلَى محاربتهم لما نقدُّم بدأُ وا يخابرون آكابر الموارنة في الاتفاق على هذه الدولة ومال النصاري معهم مبدئيًّا إلَى قبول هٰذَا الرأي لانكل واحد تحت حكم الاتراك يكرههم ويئن من جورهم واحتمع نواب الطائفتين فاوضح الدروز لجيرانهم النصارى انهم ما قاموا لمقاتلتهم وقتلهم الأبام الحكومة وانهم لو لم يذعنوا لارادتها لكانوا فيخطرقيام النصاري عليهم بمساعدة الاتراك فاخناروا اهون الشركين وابرزوا الادلة الواضحة على صدق قولم فلم يرتب النصارى فيها · ثم تعهد ً الدروز بالرضوخ لاحكام الامراء الشهابيين وهم من النصاري واشترطوا على الموارنة ان يكونوا هم البادئين في الحرب فخاف الموارنة أن يكون في الامر دسيسة وتساهلوا في كل امر على شرط ان يبدأ الدروز بالعدوان وكانت كل طائفة تخاف من الاخرى بعد كل تاك الضغائن ٱلَّتي زرعها الاتراك وتلك الحروب ٱلَّتي لم يمر عليها الحول فلم يمكن الاتفاق وعاد الفريقان بالخيبة إلى مواضعهم فلقوا الاتراك على استعداد تام لاحباط مساعيهم ذلك انهم تملقوا للموارنة ونقرَّبوا منهم وخلعوا على بعضهم الخلع وجاؤا للبطريرك بارادة سنبَّة تجعلهُ تحت حماية السلطان الخاصة وترد إلى طائفته كل ما فقد منها في

الحرب الاخيرة ففرح النصاري عَلَى قلة ادراكهم بهذه الامور وابطاوا كل مخابرة مع الدروز في شأن الاتفاق على هذه الدولة ، ثم ان الاتراك افهموا الدروز بالاوامر الصريحة ان كل مجافاة الحكومة لم كان بسبب امتناعهم عن رد ما نهبوه من النصارى الذين كانوا يلحون بطلبه يوماً بعد يوم فزاد بهذا التصريح الحقد بين الطائفتين وحوَّل اكثر كره الدروز من الاتراك إلى النصارى لانهم صدقوا هذه الاشاعة التركية ولم ينكرها النصارى لان كل واحد كان يميل إلى ارجاع ما فقد منه اليه وظنوا ان الحكومة نخلصة في سعيها ، والعجب ارباع ما فقد منه اليه وظنوا ان الحكومة نخلصة في سعيها ، والعجب لن الناس في ذلك الزمان كانوا يرون غدر الحكومة وخيانتها بعيونهم كل يوم ثم يعودون إلى تصديقها والاركان اليها ولكنه القدر اذا حل عمى البصر

عَلَى ان الدروز الذين اشتهروا بحب الاستقلال لم يصبروا عَلَى جور عمر باشا مع كل ما اناهُ هو واخوانهِ من المساعي الخبيثة فقاموا في شهر نوفمبر سنة ١٨٤٢ تحت قيادة بطلهم الشهير شبلي العريان واحاطوا ببيت الدين احاطة السوار بالمعصم فقطعوا الماء عنها وتهدّدوها بالحراب ان لم تجب مطالبهم في الحال وهي ان يعزل عمر باشا في الحال وان يفرج عن المشايخ الذين كبلهم بالقيود ظلمًا وغدرًا وان يعنى الدروز من القرعة وان لا يتعرض الحكام لهم في حمل السلاح وان يثبت مشايخهم في مراكزهم وتعاد اليهم السلطة اليّي كان الاتراك يثاون نزعها منهم ، فاجتهد عمر باشا ومن معهُ من الاتراك ان يفلوا تلك الجموع بقوة الحيلة والدسائس عَلى عادتهم وبدأ وا يقولون لهم عن تلك الجموع بقوة الحيلة والدسائس عَلى عادتهم وبدأ وا يقولون لهم عن

النصاري كيت وكيت فاجابهم شبلي العريان في الحال ان الدروز ما قاموا عَلَى النصاري الأ بامركم وان الاموال ألَّتي وضعوا يدهم عليها لا تزيد عا اخذهُ الاتراك عَلَى سبيل الرشوة وان الصدر الاعظم كان من اول الذين آكلوا المال منهم . فرأى الاتراك ان الحيلة لم تعد تنفع في هو لاء القوم وعمدوا إلى القوة فارسلوا فرقةمن الجنود أكثرهم من الاتراك والارنؤوط وشهرتهم في اللؤم تغني عن الشرح وكان مع هو لاء العساكر مدافع اتوا بها من مدينة صيدا فلا وصلوا بيت الدين بدأوا بمحارية الدروز من الوراء وكان عمر باشا ومن معهُ من الحرس ومن خيالة الموارنة الذين اغتروا بأكاذيبه يقاتلونهم من الامام فانهزم الدروز وركنوا إلى الفرار وراً ى شبلي العريان ان بسالتهُ الفائقة لا تفيد عند وجود المدافع فتأخر وفرَّ مع بني قومهِ الابطال ولجأ آكثر الدروز إلَى بلاد حوران عَلَى عادتهم في ايام السَّدائد والملات واما شبلي العريان فانهُ سلم نفسهُ إِلَى والي دمشق وقابلهُ لهذَا التركي بالاكرام والاحترام وسعى لهُ في الوظائف الكبرى فنالها ولهذا يتعمهُ بعض الناس بالخيانة ويقولون انهُ رشي من الاتراك وعمل عَلَى احباط مساعي قومه حتى نال منهم لهذَا الرضى وأعطى تلك الوظائف الكبيرة ولما وصلت هذه الاخبار إلى الاستانة ورأى الاتراك ان الوالي التركي يدعو اهل لبنان إلى الثورة بدل الخضوع التام وان اهل هٰذَا الجبل لا يرضون بحكم واحد الله اذا كان من امرائهم عدلوا عن منيتهم التي اتواكل هذه الامور من اجل تحقيقها. واجلوا امر تعيين الوالي من الاتراك فاصدر الباب العالي امرًا بجعل الجبل تحت حكم

اثنين من امرائهِ واحد من النصاري وواحد من الدروز

وفي اول يوم من سنة ١٨٤٣ تعين الامير حيدر ابي اللمع قايمقامًا على النصارى والامير احمد ارسلان قايمقامًا على الدروز في جبل لبنان وانتهى بذلك الاشكال وظنً الناس ان قد امتنع القيل والقال

على أن هذه التسوية لم تعد بالفائدة المقصودة لان الطائفتات كانتا مخلطتين في انحاء الجبل ولم يسكن الدروز في ناحية والنصاري في ناحية أخرى فلم يمكن للعاكمين ان يقوما بالواجب عليهما اذ كيف يمكن لامير النصاري ان يحكم بعض الافراد الذيت كانوا في قرى الدروز ولا يستاه الحاكم الدرزي الذي كانت مشاكلهم نقع في بلاده وكان يعدهم من جملة رعاياهُ. ولم تخلُ بلدة من النصاري الذين كانوا عَالاً ومزارعين لمشايخ الدروز يعيشون في اراضيهم ويدفعون لم مالاً معلومًا اجرتهاكل سنة وكان هؤُلاء المشايخ يعتبرون انفسهم رؤّساء بالارث على اولئك المزارعين فلم يكن لهم السكوت عن استقلال عالهم عنهم وانحيازهم إلى امير نصراني لا دخل لهُ في قراهم ومصالحهم ولهذًا هو الذي كان علة الحرب الاولى التي اتينا عَلَى ذكرها لو يذكر القراه ماكان من بطريرك الموارنة وتعمينه اثنين من النصاري في كل قرية للنظر في امور ابناء طائفتهم بالرغم عن مشايخ الدروز الذين كانوا يعتبرون الحُكمَ عَلَى هوُّ لاء القوم من حقوقهم الشرعيَّة المقدَّسة نالوها ابًّا عن جدت ولم يهن عليهم ضياعها . ثم أن الموارنة الذين كانوا بحسب لهٰذَا النَّقسيم الاخير وفي حكم الامير الدرزي وفي بلادهِ جعلوا يتذمرون بدون موجب ويقولون ان تحكم الدروز لا يطاق وانهم يفضلون الموت عَلَى الخضوع لامراء الدروز و يحركون الناس عَلَى الفتنة باغراء اساقفتهم وعال بطريركهم وظهر في الحال ان جراثيم العداء وحب القتال كانت كامنة في الطرفين لا ينقصها الا النار فتلتهب وتعيد الجبل إلى ما كان عليه واما النصارى من غير الطائفة المارونية فكانوا يرضخون لحكم الامير الدرزي وعاله بدون تذمر ابنا كانوا ويؤثرون حكم الدروز عَلى حكم الاكليروس ولذلك كانوا يساعدونهم اذا لزم الحال ولا بدع اذا نفر الدروز من حكم الاكليروس الماروني بعد ان رأوا بقيّة الطوائف النصرائية تنفر منه ايضًا وتخاف الاضطهاد اذا علت كلته وثبت امرته ورأى الاتراك ان اوفق الطرق لابقاء سيادتهم انماء العداء بين الطوائف واقامة امة على امة وكان ماكان ميلم ودسائسهم

ولما كثرت الشكوى من النظام الاخير بدأ روَّساء الطائفتين والحكام يتخابرون ويرتأ ون الآراء الكثيرة للتوفيق بين مصلحة الطرفين فكان الحكام الاتراك يرتأ ون الامور التي لا تمكن و يعارضون في كل رأي حميد ويخلقون له العراقيل فلما رأى القوم ان المخابرات لم تجدر نفعاً عولوا مرة أخرى على الحرب والقتال وقال بطريرك الموارنة على مسمع من الجمهور «اما ان يسود الدروز علينا او نسود عليهم فلنبدأ بالاستعداد لان الذي يضرب الضربة الاولى يصير اقرب إلى النوز من خصمه » وهو قول صحيح علمه البطريرك بالراي ولكن الدروز سبقوه الى فعله وكانوا هم الغانمين وعلى ذلك عاد جبل لبنان إلى حاله الاول وكان الموارنة هم المعتدين اذ قتلوا مكاريًا من الدروز على الدروز على الاول وكان الموارنة هم المعتدين اذ قتلوا مكاريًا من الدروز على الدروز على الاول وكان الموارنة هم المعتدين اذ قتلوا مكاريًا من الدروز على الدول وكان الموارنة هم المعتدين اذ قتلوا مكاريًا من الدروز على الدروز الدروز على الدروز الدروز على الدروز الدروز

مقربة من نهر الكلب وبدأ الدروز يقتلون كل نصراني يعثرون به غرمت الطائفتان للحرب على عادتها وبدأت الجماهير تنتظم جيوشا من الطرفين وتستعد لحرب عظيمة وليس يعلم غير الله مقدار الفرح الذي شعر به الاتراك من قيام اهل لبنان للحرب مرة أخرى فهم ابدا يسرون بهلاك الام ألّتي يحكمونها واضعافها ولطالما قال ولاتهم عكى مسمع من الناس عند بلوغ هذه الحوادث اليه اللهم اهلك الكافرين بالكافرين وبناته عليه ارسلوا إلى مشايخ الدروز يظهرون لهم الحب والوداد عكى ما تعوده الناس منهم في هذه الاحوال ويشد دون عليهم بعدم التسليم للنصارى في شيء مما يطلبونه واوعزوا في الوقت نفسه إلى رؤساء النصارى بالنقدم على الدروز وعاربتهم مظهرين لهم الرضى عن هذا الصنيع ما دام الحق في جانبهم ولا يظن احد المبالغة في عن هذا الكلام فقد اثبت قناصل الدول في نقار يرهم الرسمية ان الحكومة هذا الكلام فقد اثبت قناصل الدول في نقار يرهم الرسمية ان الحكومة ذلك الحين

ولما بدأ العداة والقتال انحصرت الآمال في رجال دير القمر وكانوا جماً غفيراً يكن لهم ارسال الني مقاتل إلى ساحة الوغى مسلمين باحسن انواع السلاح التي يمكن لعامة الناس يومئذ مشتراها واشترط اهل هذه المدينة على انفسهم وسواهم من ابناء طائفتهم الا تكون لهم علاقة بالدروز من بعد ذلك اليوم ولم يسمحوا لاحد النصارى ان يخلط بهم او يقتلونه قتلاً حتى انهم قتلوا خورياً من رؤساء دينهم لانه لم يمتنع عن الاختلاط بآل جنبلاط وخاف بقية الناس العاقبة

فجعلوا يجنبون الدروز في كل قرية ويضادونهم في كل امم . كل لهذا والدروز صابرون إلى ان لتم معدَّاتهم وتاتي الجماهير من وادي التيم وحوران لمساعدتهم لانهم لا يقدمون على الحرب الأاذا المجمّعت كل قواتهم ووثقوا بالظفر والنصر . وجاءت في تلك الاثناء اموال وافرة إلى بطريرك الموارنة اعانة للذين نكبوا في الحرب الاخيرة فبدل ان يعطيها لهذا الرئيس إلى الذين نهبت اموالم وقتلت رجالم وزَّعها على قسسه وعاله ليستعملوها آلة لاضرام نار الحرب الثانية وامرهم ان يدفعوا لكل محارب ينضم اليهم اربعة غروش في النهار ففعلوا ذلك واجمّع لديهم خلق كثير . ثم اتى الاكليروس الماروني كل حيلة لاقناع واجمّع لديهم خلق كثير . ثم اتى الاكليروس الماروني كل حيلة لاقناع الناس ان تلك الحرب دينية وانه يجب على كل نصراني ان يقوم لمحاربة الدروز والمساعدة على اقتلاع آثارهم وطردهم من جبل لبنان وياليتهم الدروز والمساعدة على اقتلاع آثارهم وطردهم من جبل لبنان وياليتهم تعاونوا مع حلفائهم القدماء (الدروز) على مقاتلة الذين حرضوهم على المدور وزرعوا بزور العدوان بينهم وطرد الاتراك من تلك المدرو وزرعوا بزور العدوان بينهم وطرد الاتراك من تلك المدروز وأليلة وفسادًا

و بدأت جماهير الدروز تفد على المخنارة من كل انحاء بلاد الشام وتجنمع حول سراي سعيد بك جنبلاط لان لهذا البيت كان كا قد منا اشهر بيوت الدروز ولرئيسه صولة كبيرة فقد اشتهر الشيخ بشير جنبلاط إلى حد انه صير امراء الجبل وفي جملتهم الامير بشير الشهير آلة في يدو فكانوا عم يحكمون بالاسم وهو يحكم بالنعل في جبل لبنان وعرف بالثروة الهائلة والدراية التامة ولم يزل بيت جنبلاط اغني بيوت لبنان إلى هذا اليوم وورث المال والشرف سعيد بك جنبلاط عن

ابيهِ الشَّيخِ بشيرِ بعد ان امات احد اخوتهِ واضطرُّ الآخرِ إلَى التظاهر بالجنون والبله وحب الاعتزال مدة حياته . وكان سعيد بك يستقيل جماهير الدروز ويضيفهم ويقدم لهم الطعام ولخيولهم العلف مدة تجمهرهم في المختارة إلَى ان تمَّ الاستعداد وصار الدروز في مركز بمكنهم من مقاومة اعدائهم والفتك بهم كما فعلوا في السنة السابقة · واما النصاري فكان مركز استعدادهم في دير القمر وزحلة وعبيه تحت قيادة الامراء الشهاييين وكان الامير بشير الكبير إلى ذلك الحين حيًّا في مالطه فجعلوا يقسمون بانهم لا يرجعون عن الحرب حتى يفني الدروز عر • \_ آخرهم و يعود الامير بشير إلَى الحكم عَلَى الجبل.ثم ان الدروز صاروا يتظاهرون بحب المسالمة ويشكون ألنصارى إلى الحكومة وطلبوا اليها ان ترسل بعض عساكرها لتقيهم هجات الموارنة · وكان الاتراك ينتظرون هذه الفرصة بذاهب الصبر فأرسلوا في الحال فرقاً من جدشهم إِلَى الاماكن ٱلَّتِي احِمْع فيها الدروز لتكون عَلَى استعداد لمساعدتهم والفتك بالنصارى كما فعلت في العام الماضي واعمى الله قلوب المسيحيين فنسوا الذي رأوهُ من الاهوال وعادوا إلى مهاجمة الدروز والاتكال عَلَى مواعيد الحكومة والوقوع في حبائلها وشراكها

وبدأت الحرب في اليوم الناني عشر من شهر ابريل سنة ١٨٤٥ اذ هجم الموارنة عَلَى كافة القرى الّتي اجتمع فيها الدروز ما خلا المخنارة وصاروا ينشدون الاناشيد الحربية ويأتون الفظائع وهم يحسبون انهم قد تغلبوا عَلَى الدروز واخذوا بالثار منهم وكان النصارى في قائقامية الشوف — وهي في اول لبنان من ناحية بير وت — تحت قيادة

المطران الذي سار في طليعة المقاتلين وصليب النصرانيَّة في يده فعلت الحكومة بحركاتهم واذنت لهم اذنًا رسميًّا بالهجوم عَلَى الدروز ومعاربتهم فقَّعَلُوا ذلك وفازوا في اول الامر فوزًا مبنًّا وقتلوا جماعة من الدروز وهجموا عَلَى القرى ٱلَّتِي لهم في الشوف فدمروها ونهبوها وكانت عدتها ار بع عشرة قرية · ولما اسكرتهم خمرة النصر نقدموا عَلَى اعظم مواقع الدروز وهي المخنارة مقر آل جنبلاط يريدون بلوغ المراد من اعدائهم فلا وصاوها رأوا حبوش الدروز فيها آمنة مطمئنة ومعيا فرقة من حلش الاتراك نقابلهم الدروز وعساكر السلطان باطلاق البنادق ومدافع الحكومة وكسروهم شرتكسرة فاضطروا إلى الفرار وترك الديار الاعداء واما في عبيه حيث اجتمع خلق كثير من النصارى تحت قيادة امرائهم من آل شهاب فجاء الدروز وحاصروا البلدة حمارًا شديدًا وبطشوا بالنصاري ففلوا جموعهم وقتلوا العدد الوافر من رجالمم وحصروا الامراء ومن بقي معهم داخل القرية •كل لهذَا وعساكر الاتراك واقفون يتفرجون عَلَى القتال ويضحكون من جهل النصارى وعمه قلوبهم فقد كانوا يردونهم عن الدروز ولا يردون الدروز عنهم وفعلوا ذلك في كل المواقع الماضية وما فتأوا يعتقدون الصدق في حكامهم الاتراك و يركنون اليهم و يتكلون عَلَى تدبيرهم ولا غرو فهذا جزاه الجاهلين والمغرورين في كل بلاد ولما طال الحصار عَلَى عبيه وسمع وكلا؛ الدول بهذه المصائب لم ببق للكولونل روز وكيل دولة الانكليز صبر عَلَى هذه الاحوال فسار بنفسهِ إلى تلك القرية ليرى في منع القتال وخلاص الامراء والباقين من اعوانهم في حوزة الاتراك والدروز فلا

وصليا حاول قائد العساكر التركيَّة ان يمنعهُ من الدخول فزجرهُ الكولونل وشهر الرڤولڤر في وجههِ وقال انهُ سيدخل عبيه رضي الاتراك بالامر او لم يرضوا وانهُ اذا قتل او جرح جرَّ إلَى بلاد الشام جيشاً من الانكليز يضني قوام المملكة التركيَّة ويفني قواتها فخاف التركي عَلَى عادة قومهِ لايذعنون لغير القسوة والتهديد وسمح له ُ ان يدخل القرية فنعل ذلك وخابر مشايخ الدروز والامراء ولم يكن له ُ ان يخلص النصارى المأسورين الاً بعد ان رضى هؤلاء باعتبار انفسهم اسرى الحكومة التركيَّة فسار بهم الكولونل روز بنفسهِ إِلَى بير وت بعد أن اخذَكَلَ الدروز المواثبق بعدم التعرض للنصاري في تلك الناحية و بعد المناوشات والمعارك الصغيرة في أكثر انحاء الجيل ارسل سعيد بك جنبالاط امرًا إلى اخوانهِ الدروز بنهاهم فيهِ عن الحرب وكان ذلك ىتوسط الكولونل روز و بعد التعب الكثير · ورأى غبطة البطريرك ان الحرب عادت بالكسر والفشل عَلَى جنوده واعوانه فسكت واسكت عالهُ وعادت بذلك الدلاد الى السكون بعد ان ظلت تعارب ولتهاوش حوالي خمسة اعوام . ثم بدأ السفراء والباب العالي يفكرون في طريقة لمنع تكرار هذه الحوادث في جبل لبنان واصلاح حال حكومته وهذه عادتهم لا يهتمون لصالح البلاد أأتى يظلمها الاتراك الَّا متى تفاقم الخطب وعمَّ الضرر وقتل الرجال ونهبت الاموال · فقرًّ قرارهم بعد التعب الكثير على التعويل على نظام القائمقامين واحد للدروز وواحد للنصارى ولكنهم اعطوا امراء الدروز ومثايخهم حق السيادة على النصاري الذين في دائرة حكم الامير الدرزي على شرط أن يكون لهوُّلاء النصارى وكيل من طائفتهم يعاون الشَّيخ الدرزي على الحكم وسمّي لهٰذَا النظام باسم شكيب افندي لانهُ هو الذي سنهُ في اواخرسنة ١٨٤٥ وكان لهٰذَا الرجل من ادباء الاتراك واصحاب الدّمة والفضل فيهم

واما مدينة دير القم فلما كانت واقعة في وسط بلاد الدروز وكل اهلها مرن النصاري فقد جعل الاتراك يغرون اهلها على عدم التسليم بحكم مشايخ الدروز عليهم وكانوا هم يكرهون اولئك المشايخ لانهم فتكوأ بهم واذافوهم المرَّ في السنوات الخمس ٱلَّتي مرَّت بدل ان يقوهم و يحموهم من بقيَّة الدروز لانهم كانوا عالاً لم يزرعون لم الارض ويقدمون لهم الاموال ويخدمونهم بالاخلاص والصداقة فنفروا من مشايخ ابي نكد واقسموا الا ببق درزي في بلدتهم ولا يحكمهم واحد من الدروز و بعثوا إلى الوالي يرجونهُ تعيين حاكم تركى عليهم فأجاب الوالي سؤُّلم وهو يرقص طربًا · وهكذا تمَّ طرد الدروز من اعظم مدائن لبنان وتفرُّغ اهل دير القمر للصناعة والتجارة فربحوا الاموال الوافرة وبنوا القصور الباذخة وزينوا صدور نسائهم باللآلي والجواهر الباهرة ولاحت عليهم لوائح النعمة والثروة فطمعوا في الدروز وحقد الدروز عليهم فصاروا يترقبون الفرص الايقاع بهم ونهب اموالمم · وسوف بجيء في الفصل القادم تفصيل الاسباب ألَّتي دعت إلَى عود القتال وحصول المذابح في سنة 1 Kapl



## في الحوادث الَّتي أُدَّت الى مجازر سنة ١٨٦٠

قلنا في الفصل السابق ان مبدأ الحاكمين ثقرر نهائيًا بعد حوادث سنة ١٨٤٥ ولماكانت بلاد الموارنة خاصة بهم لايسكنها الدروز صار قائمَقام النصاري لا سيادة لهُ الَّا عَلَى ابناء جنسهِ ولكن قائمَقام الدروز كان يحكم القرى الاخرى من جبل لبنان وفيها الدروز والنصارى مخلطين من عهد نشأة الطائفة الدرزيَّة . ولذلك عظم شأن الدروز وتمكنت سيادتهم وصار المعاونون الذين تعينوا من النصاري لمساعدة حكام الدروز كلا شيء ببصرون ولا يأمرون و يرون استبداد الدروز في بني طائفتهم ولا يقدرون عَلَى اصلاح الامور · واشتدت جرأً ة الدروز إلى حد انهم صاروا ينازعون النصارى في كل اماركهم و يضع كل واحد منهم يدهُ عَلَى املاك جاره وجعل بعض مشايخهم يغزون القرى ألَّتي يسكنها النصاري حينًا بعد حين فيسوقون الانعام والخيرات بين يديهم و يسومون الرجال عذابًا مرًّا ولا حرج عليهم في ما ينعلون ورأى الاتراك ان كل حيلهم لم تنفع وان الجبل ظلَّ لاهله ولم يملكوهُ فعادوا إلَى نغمتهم الاولى واخناروا الامير بشير ابي اللع آلةً لدس الدسائس لانهُ كان مارونيًّا فدار هٰذَا الامير واعوانهُ بكتبون

العرائض في حق القائمقام النصراني و يعرقاون مساعيه مع انه كار حكيمًا عادلاً و يعملون على نكايته و يتعرَّضون لعاله وجباة الاموال في الطرق ويتخطفون الحاصلات والماشية من اهل القرى فشكاهم الحاكم إلى الوالي وطلب اليه المدد العسكري مرارًا وتكرارًا فلم يلق طلبه قبولاً ولم يرض الاتراك بمنع الاعلداء وقمع الثورة لان العيش لايلذ للم ولبنان هادى و مستريح من عناء الحروب الاً اذا كان حكامهُ من الاتراك واهله وافعله الناس واذلم بين يدي هو لاء الحكام

وتمادى الدروز في اظهار القوة والانتخار بالنصر ولم تردهم الحكومة عن العسف والجور واذلال اعدائهم وكان اشهرهم في هذه الامور سعيد بك جنبلاط فان لهذا العميد تطرّف وافرط في ظلم النصارى الذين كانوا في قبضته وصيَّر نفسهُ اغني اهل الشام بماكان ينهبهُ يوماً بعد يوم من املاكهم حتى انهُ استخدم اناساً لحفر الاخنام كانوا لا يبرحون بيتهُ ومهنتهم الوحيدة حفر اخنام للذين يريد سعيد بك اغنصاب اموالم واطيانهم وكتابة الادراق المزورة ببيع تلك الاطيان اليه وانتقالها إلى يده وتسجيلها في نحاكم الجبل ولو ان احد هوُّلاء المظلومين عارضهُ في امر لما لتي غير الذل والعذاب الكثير فقد كان المظلومين عارضهُ في امر لما لتي غير الذل والعذاب الكثير فقد كان المظارم فيوسعونهُ واذا عاد المشتكي إلى بيته وجد رجال سعيد بك يشكون اليهِ فعالهُ واذا عاد المشتكي إلى بيته وجد رجال سعيد بك بأنتظاره فيوسعونهُ ضرباً مبرحاً وقد يعدمونهُ الحياة ولا يجسر اقار بهُ على المطالبة بدمه وقد زاد في قحة لهذا الظالم لقرُّب قنصل الانكليز منهُ وموادَّنهُ وكان الانكليز يرون ان الموارنة اعوان فرنسا يعاونونها منهُ وموادَّنهُ وكان الانكليز يرون ان الموارنة اعوان فرنسا يعاونونها منهُ وموادَّنهُ وكان الانكليز يرون ان الموارنة اعوان فرنسا يعاونونها منهُ وموادَّنهُ وكان الانكليز يرون ان الموارنة اعوان فرنسا يعاونونها

على مد " نفوذها و بلوغ مرامها فرأ وا ان يستمياوا الدروز اليهم و يجعلوهم حزبًا لهم وكان سعيد بك جنبلاط اعلاهم مقامًا واكثرهم وجاهة وهم اشهر الناس في اتباع رأي اكابرهم فأظهروا له ما نقدم من الملاطفة حتى صبَّروه و اهل طائفته من حزبهم وكانوا اذا سمعوا عنه امرًا يعرضون و يؤثرون بقاء طائفة الدروز على ولائهم على اعانة ضعيف من الناس ظلمه سعيد بك او احد اعوانه و ولهذا استخف الدروز بالنصارى وعم الاعتقاد بينهم ان الانكاير حلفاء الدروز واقار بهم وثبت هذا الاعتقاد عندهم من تصرف بطريرك الوارنة وقسمهم لانهم كانوا يعتبرون الانكايز هراطقة وكفارًا مثل الدروز و يحرّ مون القرب منهم او الاختلاط بهم فظن الدروز ان الانكليز اقرب اليهم منهم إلى الموارنة وزادت جرأتهم واستخفافهم بنصارى لبنان وهكذا عادت الاحقاد وكان السبب فيها هذه المرّة ايضًا دسائس الاتراك وبساطة الموارنة وحب الدروز الحرب والغنيمة

ومع كل لهذا الضغط وهذه الاسباب لم يتأخر النصارى في جبل لبنان وضواحيه عن النمق والارنقاء وكانت اشهر مدائن النصارى في لبنان دير القمر وزحلة ، وفي جنوبيه من بلاد الشام حاصبيًّا وراشيًّا وسنأ تي على طرف من تاريخ هذه المدائن عند ذكر المذاج ألَّي حصلت في كل منها ولكن يكني ان يقال هنا ان دير القمر كانت في ما سبق من الزمان من الملاك المدروز والذين فيها من النصارى اجراء لمشايخ بيت معن ومن عقبهم من اهل هذه الطائفة و آخر الذين تولوا المورها بيت البي نكد من مشاهير المدروز فاستقلت منهم وطردتهم منها

كما نقدم واثرى النصارى فيها حتى لم تعد ترى ذكرًا للدروز فيها الآ اذا كانوا من الحطابين والخادمين وكان النصارى يغتجزون بقوَّتهم و يثير ون بذلك طمع الدروز وحقدهم في كل حين. وكان احد آل ابي نكد وهو الشيخ بشير ابي نكد من اعظم اعيان الدروز فأراد يومًا ان ببني له فصرًا في ضواحي دير القمر ومانعه النصارى في ذلك مانعة كبرى حتى انهم ابلغوه انهم يخر بون له ما ببنيه يومًا بعد يوم اذا هو اراد القرب من بلدتهم بعد ان طردت طائفته منها فاضطرً إلى الرجوع عن عزمه ولكنه أضمر الشرّ للنصارى وقال عبارة تروى عنه ألى لهذا اليوم كانت نبوّة بمستقبل الحوادث وهي « اني سوف عنه ألى لمذا اليوم كانت نبوّة بمستقبل الحوادث وهي « اني سوف ابني أساس بيتي برؤوس هؤ لاء النصارى وعظامهم » وقد أتمّ ذلك بالفعل من بعد مجازر سنة ١٨٦٠

واما زحلة فنمت في تلك المدة نموًّا هائلاً اوجب قلق الدروز وحسابهم لانها كانت امنع مراكز النصارى لا يدخلها غيرهم وصار عدد سكانها ١٢ الف نسمة لا يقل عدد المحار بيرف منهم عن ثلثة الاف بطل واكثرهم من طائفة الروم الكاثوليك ، واتسعت تجارة اهل زحلة وامتد ً نفوذهم الى حد انهم صيروا البقاع في قبضتهم ومنعوا عنه تعدي الدروز وغزوات مشايخهم فاشتد ً الغيظ بالدروز واشتد ً الميل فيهم إلى الانتقام ، وكثرت المخابرة بين زحلة ودير القمر في شأن الاتحاد على الدروز وحماية النصارى حين اللزوم فحفظ الدروز شمل هذا وزاد ميلهم إلى الضرب والحرب

نسمة آكثرهم من الروم الارثوذكس وينهم حوالي ١٥٠٠ نسمة من المدروز . هو لاء ايضاً اشتد العداء بينهم لما نقدم من أمور الحرب والخيانة وكان حكام هذه المدينة من آل شهاب الذين حافظوا عَلَى الاستقلال عن سلطتهم وتعر فنا كثيرًا لاوامرهم وصاروا يستعينون بالنصارى عليهم و بدأ الفريقان يستعدًان لاعادة الكر والفر . ومثل لهذا يقال في راشيا وما يليها

هٰذَا بعض الشيء عن المدن ٱلَّتي حصلت فيها المجازر غير دمشق الشام وسنذكر تاريخها بالاختصار ﴿ وَامَا بِقِيَّةُ الاسبابِ ٱلَّتِي حَرِكَتِ الناس عَلَى العود إلَى القتال فأشهرها دسائس الحكومة التركُّيَّة وقد اسهبنا في وصفها في الفصول الماضية وكان الدروز قدطمعوا في الحكومة وجاهروا بعصيان اوامرها لانهم راوا انها تعينهم عَلَى النصاري وقت الحرب ونتفق معهم سرًّا ونتزلف لرجالهم حتى يقوموا عَلَى جيرانهم فانتزعت كل مهابة للما من قلوبهم وصار مشايخهم المكلفون بجمع الاموال الاميريّة يجمعونها وياكلونها وآكابرهم لا يدفعون المال المطاوب منهم إلَى القائمةام وكما طالبهم الوالي بالمال حاولوهُ وماطلوهُ حتى لم يعد له ُ سلطة عليهم · ولما انتشبت الحرب بين روسيا والدولة التركيَّة تظاهر الدروز عَلَى عادتهم بحب الانتصار للمسلمين وعرض مشايخهم على الدولة ان تنظم جيشًا من ابطالهم لمحاربة الروس ففرحت الحكومة التركيَّة بهذا الامر وارسلت لهم مائة وخمسين الف ليرا عثمانيَّة لتنفق على لهٰذَا الجيش فأخذ المشايخ المال وجمعوا الرجال واكتهم ظاوا في مواضعهم لاياً تون غير الكلام حتى انتهت الحرب وغنم المشايخ

كل لهذا القدر الطائل ولطالما سألتهم الحكومة بعدئذ نقديم الحساب ورد الذي لم ينفق من لهذا المبلغ فلا قدموا حسابًا ولا ردُّوا جوابًا وزادت قحتهم وجراً تهم وزاد ميلهم إلى الاستبداد واغتنام الغنائم في الحرب حتى كثرت جناياتهم وزاد تعديهم عنكل حد وقتل اشقياؤهم سبعائة نفس من النصارى بلا ذنب ولا اثم في عشر سنين ولم تطالب الحكومة بدم هوُّلاء القتلى مع ان البلاد لم تكن يومئذ في حالة الحرب ولهذا هو عدل الحكومة التركية فانها اغضت عن كل حالة الحرب ولهذا هو عدل الحكومة التركية فانها اغضت عن كل قبائح الدروز ومنكراتهم حتى لا تحرم مساعدتهم حين اللزوم وتبقيهم آلة في يدها يذبحون رعاياها الآمنين في ظلها كما رأت منهم ميلاً إلى التقدم والارثقاء

وكانت نتيجة حرب القرم شؤماً وشرًّا على بلاد الشام واهلها ذلك ان الاتراك أنفوا من عود بلادهم اليهم على يد الافرنج وخافوا ان يعرف الناس ضعنهم واحسان اور با اليهم فجعلوا يظلمون و يجورون و ببطشون بكل من عرفوا عنه الميل إلى الافرنج حتى لا يمتد نفوذه في بلاد الشام ولا تضيع الديار من قبضتهم وكان قناصل فرانسا لسوء الحظ يكثرون من المراقبة والتشديد والضغط على الحكام الاتراك من بعد تلك الحرب و يظهرون القوة والاقتدار و يغيظون الحكومة التركية في كل امر حتى ان قنصلهم في بيروت كان يحتم على المسلمين بالوقوف له كما يقفون للوالي عند مرور عربته بهم فاذا لم يقفوا له نزل من العربة وجعل يجلدهم بسوطه جلدًا و يشتم اعز الامور عندهم و يكثر من احتقاره وكان الموارنة اعوانًا لقناصل الفرنسيس يعاونونهم و يكثر من احتقاره وكان الموارنة اعوانًا لقناصل الفرنسيس يعاونونهم

على مد نفوذهم و يجاهرون بالانتاء إلى الدولة الفرنساوية حتى انهم كانوا يملاًون الجبل زينة كما زاره احد قناصل هذه الدولة وجعلوا يقدمون له قضاياهم و يحكمونه في امورهم بدل عمال السلطان وصار الموسيو ده لسبس قنصل فرانسا وقتئذ في بيروت يستدعي آكابر المسلين والدروز والنصارى إلى بيته فيأم فيهم وينهي و يحكم في قضاياهم على ما يريد ويهوى و يظهر للناس بكل واسطة انه مراقب على حكومة السلطان وان قوة الدولة صارت كلها إلى قبضته ولطالما التي اناساً في السجن وافرج عن اناس ونقل الارزاق من رجل إلى خصمه وحمى اصغر الخادمين في بيته من الحكام ولو انه ارتك اعظم الجرائم

واتى امورًا مثل هذه هيجت مخاوف الاتراك والمسلين عمومًا اذ ظنَّ الناس أن البلاد صارت إلى قبضة الافرنج واضطرَّ الاتواك من جرَّاء فعاله هذه إلى الاهتمام أكثر من ذي قبل في تدبير المكائد ودس الدسائس وعمل الطرق اللازمة لخراب الجبل واعادة اموره وامور الشام كلها إلى ايديهم

وتشكلت لجًان من المسلمين في بيروت وصيدا ودمشق وحلب واكثر مدائن الشام كان الناس فيها يشكون من ضياع السلطة من بد الدولة الاسلاميَّة وصيرورتها إلى بد الافرنج حتى انهم عزموا على اعادة مجد الاسلام وعزم معاكلهم ذلك وعوَّلوا على قلب الحكومة التركيَّة اذاكانت هي السبب في وصول الاسلام إلى تلك الدرجة المخطة

وظل ً اعضاء هذه الجمعيّات يحرّضون المسلمين عَلَى القيام واكليروس الموارنة وقناصل فرانسا يظهرون مياهم إِلَى اذلال السلمين والدروز والاستبداد بالامور حتى سرى روح التعصب الشديد في كل البلاد وجعل الناس يتأهبون في كل مكان التخلص من سيطرة الافرنج وانفة الموارنة و يعدون النفس بذبج النصارى عن بكرة ابيهم والاستئثار باملاك البلاد بعد انقراضهم

وحدث لسوء الحظ ان قائمقام النصارى في جبل لبنان مات في سنة ١٨٥٧ فأسرع الاتراك إلى تعيين جاسوسهم و آلتهم العمياء مكانهُ وهو الامير بشير ابي اللمع الذي سبق ذكرهُ وكان لهذا الامير من اول المحرّكين عَلَى قلاقل سنة ١٨٦٠ عملاً بالاوامر السرّية ألَّتي كانت ترد اليه من الاتراك ولا يفقه معناها

ومات بطريرك الموارنة ايضًا في تلك المدة فعقبه آخر لم يعرف آخرة التهوش مثل الذي سبقه فأعاد الكرّة على الدروز وشدد على اعوانه بمقاومتهم ومضادتهم واهاج في صدر قومه حب الحرب واستئصال شافة الدروز لانهم كانوا اعداء دينهم واضطهد كل نصراني من غير طائفته حتى انه ساعد قومه على اغنصاب كنائس الارثوذكس وتدمير مدارس البروتستانت ولما علم ان البعض يلجأ ون إلى قناصل انكاترا من ظله وفي مقدمتهم بعض المشايخ من بيت الخازن شدد الوطأة عليهم واحر بقتل واحد من هذه العائلة الشهيرة مع ذو يه ونها مواله

وع ً الاعنداء في سنة ١٨٥٨ و ١٨٥٩ بمساعي القائقام الجديد

ودسائس الاتراك وجهل البطريرك وكان الذين ينتفعون من تداخل انكلترا قد فقدوا ثقتهم برجالها لان القنصل في ببر وت لم ينه سعيد بك جنبلاط عن قبائحه ولان اللورد ستراتفورد ده ردكلف الذي كان سفيراً لانكلترا في الاستانة و يحب خير السيحيين في بلاد الشام توفي في تلك الاثناء وخلفه سفير ضعيف الرأي ميال إلى عدم التداخل فلم يساعد الذين ظلوا من بيت الخازن بسبب ثقرتهم من دولته مع انهم اكثر وا من الشكوى اليه ولا سار على خطة سلفه في الدفاع عن المظلومين

وعلى ذلك وقعت بلاد الشام مرَّةً أُخرى في الفوضى وحاول عقلاء المسيحيين جهدهم ان يحركوا خورشيد باشا والي بيروت على ردع الذين كانوا يعيثون في الارض فسادًا فما لقوا منهُ غير الاعراض والاصرار على الاضرار بالجبل واهله وبدأوا يستعدُّون للقتال وقلبهم يحدثهم انهم كانوا على مقربة من الاهوال

وكان والي الشام في تلك الايام واسمة احمد باشا من اشد الاتراك كرها للعرب والمسيحيين واكثرهم ميلاً إلى ذبح الذين على غير رأيه وهو الذي اعطتة الدولة التركية الحكم المطلق في ولايته فجعلتة مشيراً للعساكر الشاهانية ووالياً مستبداً حتى يمكن له ان يقرض النصارى عن آخرهم

وقد كانت معظم الحوادث ألِّني حدثت في سنة ١٨٦٠ بامر هٰذَا الطاغية الظالم واخصها مذابح حاصبيًّا وراشيًّا والبقاع ودمشق الشام وهو الذي كانت الاوامر السريَّة من الباب العالي بيده يوم

#### ١٣٢ الحوادث ٱلَّتِي ادت إِلَى مجازر سنة ١٨٦٠

جاءت لجنة التحقيق بعد المذابج فامر فؤّاد باشا باعدامهِ قبل ان يتمكن من ابراز تلك الاوامر · وكان خورشيد باشا والي بيروت مثله ُ في الرداءة وحب الانتقام من الابرياء وسوف نشرح فعلهما في الفصل القادم





# \* حادثة بيت مري الاولى \*

لما تهيأت اسباب الحرب عَلَى ما ذكرنا في الفصل السابق واستعدت الافكار للقتال اذلم ببق بد منه كثر الاعداء والقتل في انحاء الجبل وكثر تشكي النصارى إلى القائمقام وإلى الوالي النركي في شات تلك الحوادث ولم تهتم الحكومة لايقاف سير تلك الحركة الهائلة فاصاب معظم الضرر النصارى والامراء الشهابيين المسلين الذين كانوالحكاماً عَلى وادي التيم وحدث ان درزيًا قتل في انحاء حاصبيًا واتهم اهل القتيل اعوان الامير الشهابي بقتله وطلبوا مالاً طائلاً من الامير على سبيل الدية فانكر الامير طلبهم فاغار الدروز على حاشيته في نواحي الحولة وسلبوها واكثر وا من التعدي عَلى عامل القرى فرأى الامير — وكان الامير سعد الدين شهاب هو الحاكم الهل القرى فرأى الامير — وكان الامير سعد الدين شهاب هو الحاكم على حاصبيا يومئذ بي — ان سلطته ضاعت والتجأ من اجل ذلك إلى دمشق وكثر بعد ذلك ربط الطرق في كل انجاء لبنان فقتل النصارى

رجلاً من جماعة سعيد بك جنبلاط وقتل الدروز نحو خمسة عشر رجلاً من النصارى في اقل من شهرين حتى عمَّ الاضطراب وصارت الجلاد الى حال يشبه الفوضى حتى اذاكان يوم ٣٠ اغسطس من سنة ١٨٥٩ حدثت حادثة بيت مري الاولى وهي اول حوادث هذه الحرب الهائلة وكانت مقدمةً لما سيجيء من الاهوال

واما بدت مرى فقرية من قرى المتن في حيل لمنان على مسافة ٦ اميال من بير وت إلَى جهة الشرق وسكانها نصاري ودروز. ففي اليوم الذي ذكرناه ُ تشاجر درزي ومسيحي من اولاد القرية وكأ ن الولد الدرزي قوى على النصراني واوسعةُ ضربًا فجاء ابوهُ وبعض اقار به إلَى ابي الدرزي وو بخوهُ على ما بدا من ابنه ولما عادوا عنهُ دار الرجل على ابناء طائفتهِ في القرية يحرّضهم على مقاتلة النصاري وارسل اناساً إلَى الدروز في القرى المجاورة لقريته فما صدق هو لاء ار في سمعوا النداء حتى تجمهروا وهجموا على النصاري في قرية بيت مري مع دروزها فهبِّ النصاري لمقاتلتهم واظهروا بسالةً فوق المعتاد وطردوهم على كثرة عددهم . ثم وصلت نجدات اخرى الى الدروز فاعادوا الكرة على القرية وعادوا عنها خاسرين بعد أن قتل من الجانبين عدد كبر وكان قتل الدروز يزيدون عن قتلي النصاري ٢٨ قتيلاً واذ لم يكن من منصف اتسعت دائرة الشر والعدوان فذهب المدعو يوسف عبد الملك وهو احد مشايخ الدروز برجاله وسلب ثلاث قرى للنصاري مجاورة لبيت مري واحرقها عن آخرها غير مبال بشرّما فعل. ولما علم خورشيد باشا والى بيروت حينئذ بما حرى ورأى بان هذه الاعال المنكرة ستأول

إلَى اضرام نار الثورة الاهليَّة في جميع انحاء لبنان وان قناصل الدول العظمي في بيروت تلاحظكل هذه الحركات ذهب بنفسه لتلك الجهة مظهرًا رغبة شديدة في اخماد الشرّ وايجاد الراحة وانصاف المظلوم من ظالمه فاوقف سفه هُ الحركات العدائيَّة الجارية وسكن الامور واوجد الامن الاَّ انهُ امتنع عن مقاصة المذنبين وقصر عن تحصيل حقوق النصارى فكان سفره وسيلة لازدياد جراءة الدروز واضمارهم متابعة الشرّ والعداء . ولما رجع الى بيروت عاد الدروز لاستئناف الشرّ بعد ان علموا بان لارادع لهم ولا مسئوليّة عليهم فاخذوا ينكلون بالنصارى اينما صادفوهم طمعاً باموالهم ومقتنياتهم وشفاء لداء الحقد المزمن الكامن في صدورهم فقطعوا الطرق وعاثوا وسلبوا ونهبوا وقتاوا غير مبالين بالعواقب . وقد اوجبت اعال الدروز هذه على النصاري ان يقابلوهم بمثلها دفاعاً عن انفسهم وصيانة لحقوقهم وهكذا فتلوا هم ايضاً بعضًا من الدروز فكان الويلكل يوم يز داد عن السه حتى باتت تلك الجهة مرسحًا للتعديات المستمرة ولسوء الحظ لم تهتم حكومة بيروت بالامر اهتمامًا صادرًا عن نيَّة سليمة . فإن خورشيد بأشا المار ذكرهُ لما رأى امتداد الثورة نعد رحوعه المرة الاولى وانها وصلت الى قرية الحازميَّة ألَّتي تبعد ساعة عن بيروت واخذت تمتدُّ منها للجهات المجاورة اظرِ لقناصل الدول العظمي في بيروت تصمحهُ على الذهاب الى تلك الجهة لاخماد الفتنة وتسكين الثورة ومجازاة كل بها يستحق وسافر مصحوبًا بيعض العساكر · اللَّا انهُ عوضًا على ان يدخل الامور من الوامها ويحرى التحقيقات اللازمة ويقاص من يستحق القصاص وينصف

المظلوم من ظالمهِ اتى ما اتاهُ في المرة الاولى فلم تكن نتيجة سفرهِ اللَّ ان سكنت الامور وقتيًّا والفضل بسكونها للطبيعة حيث دخل فصل الشتاء ببردهِ وثلوجهِ فبردت معهُ حركات العدوان

### ﴿ الاستعداد للحرب ﴾

وقد تشجع النصارى ونقوَّت قلوبهم من بعد هذه المعركة لانهم حسبوا انهُ اذا كان نصاري بنت مري على قلة عددهم وعدم اشتهارهم بالسالة قدروا على طردكل اولئك الدروز والانتصار عليهم فلابدً ان نتم العظائم على يد اهل زحلة ودير القمر وحاصبيًّا وجزين وغيرها من القرى المشهورة بكثرة النصاري فيها و بسالتهم. وزيادة عَلَى ذلك ان كسروان من اوله إلى آخروكان آهادً بالموارنة وهم الذين كان قسمهم يح ضون عَلَى القتال و بعدون النصاري بالنصر . ثم أن نهوض الدروز لمحاصرة بدت مرى والتظاهر بالعداء والمناداة بالحرب لغبر علة توجب هذه الامور ومحيء اهل القرى المجاورة لاعانة اخوانهم في بيت مري في اقل من نصف نهار اظهر للنصارى ان الدروز كانوا متواطئين عَلَى الايقاع بهم مستعدين للهجوم عليهم حالما تجيء الفرصة المناسبة . ولما هدأت الاحوال بعد تلك المعركة ولم تجاز الحكومة الدروز الذين بدأوا بالعدوان ولا ارجعت للنصاري الذين احرقت قراهم شبئًا من الذين اضاعوهُ مع كثرة الحاحهم في طابهِ ظهر للملأ ان الحكومة ما اوقفت سير القتال الأ لانها تنوي تأجيله الي وقت آخر لا لانها كانت تحب السلام وعرف القناصل وقتئذ إن الحكومة نقدر عَلَى فمع

ثورة الثائرين ورد اهل لبنان عن بكرة أبيهم إلى طاعتها والرضوخ الاوامرها اذا هي استعملت الحزم واخلصت في العمل ومن لهذَا يظهر ان الدروز ما قاموا في السنة التالية الا بامرها وسوف يتضح ذلك بأجلى بيان عند ذكر المذابح

وتحرَّكُ المسلمون في المدن عَلَى عادتهم يريدون النتك بالنصارى بعد حادثة بيت مري واشتدَّ نفور الدروز من جيرانهم وكثرت خيلائهم ، ومن غرائب الامور ان بعض مشايخ هذه الطائفة نزلوا إلى مدينة بير وت في الشتاء وقضواكل ذلك الفصل فيها ولم تسبق لهم عادة بذلك وكانوا في تلك المدة يجلمعون كل ليلة في بيت الوالي خورشيد باشا وغيره من الحكام ويتشاورون ويكتبون إلى اهل طائفتهم الكتب الكثيرة فلم ببق ريب في انهم كانوا يتداولون مع الحكومة في طريقة قتل المسيحيين عن بكرة ابيهم في كل انحاء الشام ولم يرجع هو لاء المشايخ إلى مواطنهم اللَّ في اوائل الربيع من سنة الاهوال اي سنة ١٨٦٠

وفي شهر ابر يل من تلك السنة وردت عَلَى خورشيد باشا تعليات من الاستانة لم يعلم الناس فحواها ولكن الخبر ملاً بيروت في الحال بان السلطان قد اصدر فرمانًا باعدام النصارى وقتلهم عن آخرهم وارسل خورشيد باشا الكتب والرسل إلى سعيد بك جنبلاط في المخنارة عقيب وصول تلك التعليات فحالما قراها سعيد بك ارسل رجاله يدورون عَلى قرى لبنان و بدأت جماهير الدروز تفد الى المخنارة من ذلك اليوم فلم ببق ريب في ان تلك الكتابة ألّتي جاءت خورشيد باشا من

الاستانة كانت تصرح له ماعدام النصارى والعمل على استئصالم من البلاد . ثم جعل اشقياد الدروز يقتلون كل من وقع في ايديهم من النصارى فحاف هو لاء المساكين على ارواحهم وهرب العدد الوافر من كل القرى الصغيرة الى جزين ودير القمر وزحلة حيث كانوا يأمنون على ارواحهم نظرًا لقوء النصارى في تلك القرى . ثم قصد بعض على ارواحهم نظرًا لقوء النصارى في تلك القرى . ثم قصد بعض الدروز دير عميق على مقربة من دير القمر وقتلوا رئيسة وهو يصلي لربه ونهبوا ما فيه من الادوات الثمينة فاشتد غيظ النصارى وجعلوا يتأهبون للقتال في القرى الكبرى ألي ذكرناها حتى ان اغنياء من كانوا يجودون على فقرائهم بالمال و يعطونهم الاسلحة والذخائر استعدادًا للحرب ولكنهم لم يمدوا الى الدروز يدًا

### ﴿ معركة عين دارا ﴾

ولماً لم ببق ريب في ان الدروز ينوون اعادة الكرة على النصارى نقدم اهل زحلة وعدتهم ثلثة آلاف بطل على قرية للدروز اسمها عين دارا فقابلهم فيها سمّائة درزي من اهلها وحاربوهم فيها النهار بطوله وردوهم خاسرين مع انهم لم يزيدوا عن خمس النصارى في عدد الرجال. وتشجع الدروز بهذا الانتصار فهجموا على قرى كثيرة من المتن وهو الذي حدثت فيه معركة بيت مري ألّي من ذكوها وقد رزئ هذا القسم من لبنان بالاهوال اكثر من غيره واحرق الدروز فيه ستين قرية للنصارى واعملوا السيف في اهلها ونهبوا كل ما وصلت اليه ايديهم فيها وظهر من معركة عين دارا هذه ان الدروز يفوقون

النصارى في امور الحرب قدر ما يفوقهم النصارى في كثرة العدد فقد كان النصارى يسيرون بلا قائد ولا نظام وحدث في معركة عين دارا ان بعضهم كان يضرب النار عكى البعض الآخر والدروز يها جمونهم عكى قواعد معلومة ويعملون بأمر رئيس واحد في حين ان النصارى كانوا كلهم روثوساً لا يخضع الواحد منهم لغيره وهذا هو السبب في فشلهم ومن حسن حظ الدروز ان اكابرهم اشجع واعقل من قواد النصارى وهم اميل إلى الحرب ولهم كلة نافذة في من دونهم من اهل طائفتهم واما النصارى فاكابرهم رواساه الدين او التجار الذين يخافون من اسم الحرب وان كانوا يحرضون الناس عليها وليس بينهم واحد من اسم الحرب وان كانوا يحرضون الناس عليها وليس بينهم واحد في درجة واحدة من البسالة

### ﴿ دروز حوران ﴾

ولما كان مشايخ الدروز يعملون بمصير الامور وقد نووا بامر الحكومة قتل كل النصارى و رأى سعيد بك جنبلاط ان قوة الدروز في لبنان لا تكفي لهذه الغاية اذا تأخر عساكر الاتراك عن المساعدة اللازمة ارسل إلى زعيم الدروز في حورات وهو يومئذ اسماعيل الاطرش كتابًا يقول فيه ان النصارى قد فتكوا بالدروز وقاموا عليهم في كل بلدة فنكلوا بالرجال وسلبوا النساء ونهبوا الاموال وقتلوا العاجزين والاطفال وان طائفة الدروز صارت عكى وشك الانقراض وهي ترجو من اخواتها في حوران الاسراع إلى انقاذها من يد الاعداء مثم انه من اخواتها في حوران الاسراع إلى انقاذها من يد الاعداء مثم انه من اخواتها في حوران الاسراع إلى انقاذها من يد الاعداء مثم انه المناهدة المناهدة المناه وقي ترجو

ام بحرق لهذا الكتاب من اطرافه الاربعة علامة الخطر الشديد و بعث بهِ مع رجل يعتمده وافهمه أن يقول ما يوافق مضموت ذلك الكتابحتي ينهضهمة الدروز فيحوران للجيء واعانتهم عكي النصاري في الحال وقد أثر ذلك الكتاب التأثير المطلوب فان اسهاعيل الاطرش قرأ مُ عَلَى مسمع مِن رجاله ِ واعوانهِ فصاحوا بالويل والثبور ونادوا بالحرب وعظائم الامور واقسموا انهم لايستر يحون حتى يأخذوا لبني امتهم بالثار و يقلعوا من النصاري الآثار . ومن غريب الامر ان ثلثة آلاف بطل من ابطال الدروز اجتمعوا حول بنت اسماعيل الاطرش بعد وصول ذلك النبأ بيومين وحال اجتماعهم فاموا لنصرة اخوانهم فيجبل لبنان ونقدموا ينشدون الاناشيد الحربية وقد جعلوا وجهتهم وادي التيم حتى يقتلوا اهلها و يتقدموا منها عَلَى دير القمر وزحلة ولهذًا بيان مذبحة حاصيًا ألتي قصدها هولاء الرحال



نرى اتمامًا للفائدة ان نأتي عَلَى طرف من وصف حاصبيًّا وتار يخها قبل التقدم الى ذكر المذبحة فنقول :

حاصبيًا مدينة وإدي التيم وهي واقعة عَلَى نحو ٤٦ ميلاًمن شرقي دَمْشَقِ فِي عَرْضَ ٢٥ ٣٣° شَمَالاً وطول ٤٠ ٥٥° شرقاً نقر بِباً . وتاريخها غامض لا يعرف منهُ الَّا القليل من يوم فتحها الامراءُ الشهابيون وكان هو الأمراء يسكنون مدينة شهباء بجوران في القرن الثاني عشر بعد المسيم فلا شق صلاح الدين الايو بي وزير مصرعصا الطاعة للسلطان نور الدين الخليفة بدمشق خاف الشهابيون ان نقع نكبات الحرب عليهم فجمع اميرهم منقذ سائر الامراء وكبار قومه واشار عليهم بالرحيل فرارًا من مطالب السلطات. نور الدين وتخلصًا من محار بة صديقهم صلاح الدين . فأجابهُ الامراءُ والكبراءُ إلى ذلك ورحلوا بعيالهم ومواشيهم واموالهم حتى جاؤُوا ونزلوا عَلَى جسر بنات يعقوب . فلا علم السلطان نور الدين برحيلهم بعث اليهم رسلاً يسألم عن سبب رحياتهم و يحثهم عَلَى الرجوع إلَى اوطانهم . فعاد الرسل وأخبروه ُ ان الشهابيين عقدوا النيَّة عَلَى الرحيل وعدم الاوبة إلَى حوران فكتب إلى امبرهم منقذ رسالة حوت ارقّ العبارات والطف المعاني ووعدهُ انكم لئن عدتم الى وطنكم فاني لادفع عنكم كل ضير واغمركم بكل فضل وخير وحمَّل الرسل الخلع السنيَّة والهدايا الفاخرة و بعثهم بها إلَى الشهابيين ، فاجابة الامير منقذ اننا حيث كنَّا فنحن عبيد شوكتكم فستظل بظل حمايتكم ولا نسير اللَّا بأمركم غير انًا نستأذن جلالتكم بالرحيل من حوران فانها لا نقوم بمرعى انعامنا وقوت عيالنا ، فاذن لهم السلطان نور الدين فعبر وا الجسر وتوجهوا نحو وادي التيم وفي مقدمتهم اثنا عشر اميرًا والف فارس شاكو السلاح وكان عدد القبيلة نحو خمسة عشرالفاً فنزلوا في بيداء الظهر الاحمر

وكان الكونت اورا حاكماً عليها فلا سمع بقدوم الشهابيين استنجد بقلعة وكان الكونت اورا حاكماً عليها فلا سمع بقدوم الشهابيين استنجد بقلعة الدينة وخرج المنتقيف فانجدته بفرقة من الجنود فضمها إلى حامية المدينة وخرج لحار بتهم في مرج عيون وقام العرب ايضاً لقتاله وصبروا عليه حتى عبر بجنوده نهر حاصبياً وقد استخفوا بالعرب لقلة عددهم فحملوا عليه ملة واحدة وهو يصف جيشه للقتال فتقهقر مشاة الافرنج مذعورين وكان جل الاعتباد عليهم اذكانت فرسانهم دونهم تحنكاً وانتظاماً فلا رأى هو لاء ماكان من المشاة لم يخرجوا من مراكزهم وفي اليوم التالي عبر احد الافرنج النهر وقصد العرب يطلب المبارزة فخرج الامير غيم ابن الامير منقذ لمبارزته ولما دار بينهما الكر والفر والطعن بغم ابن الامير منقذ لمبارزته ولما دار بينهما الكر والفر والطعن المامير بنحم ذلك وعلم ان ضرب الديف لا يقطع في قرنه الغائص في الزرد والفولاذ وثب على متن جواده وتعلق به فدقطا كلاها عكى الزرد والفولاذ وثب على متن جواده وتعلق به فدقطا كلاها عكى

الارض يتصارعان وكان الافرنجي منقلاً بالسلاح والحديد ولكه لم بال بذلك لضخ هامته وعظم قوته فلا شعر الامير نجم بذلك احنال عليه فاستل خنجره ( خنجر الافرنجي ) من منطقته وضربه به فقتله وكان العربقد اجتمعوا خفية في زيتون المخاضة اثناء هذه المبارزة أيتي جرت في سهل الخان حيث نقام اليوم الدوق المعروفة بسوق الخان فلا رأوا ما كان عبرت فرسانهم على جسر النهر وخاضت نياقهم مخاضته وكان العدو نازلاً في تلك النواحي فارسل عليهم سهامه كالمطر الوابل وقتل منهم خلقاً كثيراً واجبر ركاب النياق على ان يقفوا للدافعة واما الفرسان وكانوا نحو الالف فصعد بهم الامراء في طريق العرضية واما الفرسان وكانوا نحو الالف فصعد بهم الامراء في طريق العرضية والاخشاب لتقيهم من النيران ألّتي يرميهم بها حامية المدينة من الحصون فلا رأى الافرنج ذلك تفرقوا ايدي سبا وصعد الركب وعددهم الف وخمسائة رجل حتى انضموا إلى الفرسان فسلموا النياق لمن عكرسها وانتظموا كالجند المشاة

وفي اليوم الثالث حاربوا العدو بالسهام حتى دنا الظلام فنضدوا الحطب على ابواب المدينة وتهددوا اهلها بحرقها ان ابوا التسليم . فخاف الكونت اورا سوء العاقبة وحسب ان قومة يمدونة بالرجال و يفرجون عنه الكرب بعد زمان قصير فسلمم المدينة على ان كل افرنجي يسلمم سلاحة و ببارح المدينة سالماً واما هو فاصطفى خمسائة بطل من قومه وحاصر بهم في قامة المدينة ( لعلها السراي ) فشدًد العرب عليه الحصار ونصبوا المنجنيق على ابواب القامة واقاموا الحجارة الكبيرة في الحصار ونصبوا المنجنيق على ابواب القامة واقاموا الحجارة الكبيرة في

ثلثة اماكن بجانب جدرانها حتى صارت على مساواة الحصون واستمرُّوا في الحصار عشرة ايام واورا وقومهُ يأ بون التسليم آملين ان يأ تيهم المدد حتى فتح العرب القلعة عنوة وقتلواكل من كان فيها بحد السيف سنة الا المسيح و بعث الامير منقذ برؤُ وسهم الى السلطان نور الدين بشرهُ بذلك النصر العظيم فارسل نور الدين الخلع السنيَّة والهدايا الفاخرة لهُ ولامراء عائلته وكبار فومه ، وولاً هُ على حاصبياً وما جاورها وظائت حاصبيا تحت حكم الشمهاييين إلى عهد قريب

## مذبحة حاصبياً سنة ١٨٦٠

وحاصبيا الآن قصبة وادي التيم ومركز الحكومة وهي واقعة عَلَى قاعدة جبل الشيخ الغربية و بالقرب منها النهر الحاصباني المنسوب اليها وحولها كثير من الحدائق والبساتين ذات الاثمار والمناظر البهجة وعَلَى شواطئه كثير من شجر الدفلاء والدلب والحور و يكثر في حاصبيا الكرم والزيتون والتين وتوت الحرير و بالقرب منها معادن الحرّ المشمهورة والحديد وعَلَى بعد نصف ساعة منها إلى جهة النهر خان قديم يظن بانه من ابنية الصليبيين وفي كل اسبوع يوم الثلثاء يصير فيه سوق يأتيها الناس ببضائعهم من الجهات المجاورة فيروج سوق البيع والشراء و يتجر اهل حاصبيا مع وادي التيم ومرج عيون وفي حاصبيا سوق تحنوي عَلَى المن عومتي د كان ومنظر ابنيتها حسن و بأهلها ذكاه وجمال و بأس و فاطوا عَلَى الاعال وفيها كثيرون من الامراء الشهابيين الذين حافظوا عَلَى الاسلام

وفي هذه المدينة دور اهمها السراي ألِّتي جرت فيها المذبحة الوحشيَّة كما سيأتي وهي دار متسعة جدًّا تحنوي على القاعات الفسيحة والقصور الشاهقة و بناؤها كان على طرز دور دمشق من حيث الترتيب والانتظام وقد كان عدد سكان اهالي حاصبيا في سنة ١٨٦٠ نحو ستة آلانى نسمة آكثرهم نصارى من طائفة الروم الارثوذكس والباقون دروز ومسلمون و بها جوامع وكنائس وللدروز بالقرب منها معابد مشهورة يسمونها بخلوات البياضة فيها بعض من اهل التقشف والزهد منهم، وقد كان بها سنة ١٨٦٠ نحو ٢٥ اميرًا من آل شهاب المسلمين منهم، وقد كان بها سنة ١٨٦٠ نحو ٢٥ اميرًا من آل شهاب المسلمين وكان الشهابيون حكامها وحكام البلاد المجاورة لها وقد تصرفوا في كل أيام ولايتهم عليها بالحسنى مع النصارى وغيرهم ولذلك كان الناس يجونهم الأالدروز لاسباب ذكرناها

ونقدمت تلك المذابح الدموية الهائلة اعال مريعة اقل منها جرماً واتساعاً وكان النصارى يشكون من ذلك ويوصلون شكايتهم إلى آذان احمد باشا في دمشق بواسطة البطركخانات واخصها بطركخانة الروم الارثوذكس ألَّتي كانوا يراسلونها كل يوم بما هو واقع عليهم من التعديات والخطر وهي مع غيرها تعرض ذلك على احمد باشا والي الشام وهو رجل اشتهر بالخبائث وسيأً تي ذكره و تطلب منه تلافي الامور وكف العداء فكان يعدها باجراء ما يجب من لهذا القبيل و يظهر لها التطمين و يدعي انه ساع في حسم الشر وكف العداء عن المسيحيين وكان عند ما يخلو بأصحابه ويدور الحديث بينهم على الحوادث الجارية الخطرة يقول ربنا أهلك الكافرين بالكافرين واجعلنا بسلام منهم والمحمد وال

ومن الحوادث ألِّتي سبقت مذبحة حاصبيا الكبرى في اثناء هياج الدروز واستعدادهم للثورة ان شقيًّا من دروز لبنان وُجد قاطعًا الطريق عَلَى اطراف قضاء حاصبيًّا وقد افسد الحال عَلَى المارة في تلك النواحي حتى صار المرور خطرًا فارسلت فرقة من العساكر لكف شرو فظفرت به وقتلتهُ فكار فتلهُ امرًا عظيمًا عَلَى طائفته زاد عنفها على الامراء والنصاري . ثم حدث ان ثلاثة من امراء الشهاييين كانوا بمحل يسمى تل القاضي فسطا عليهم عشرون فارساً من دروز حاصبيا ولبنان ومجدل شمس وسلبوهم خيولم وسلاحهم وجرحوا احدهم جرحًا بليغًا في وجهه لامتناعهِ عن تسليم سلاحهِ و بعد تفاقم شرّ الجماعة وازديادهِ حضر رجل يسمى حسن الطويل من دروز لبنان يصحبهُ خمسون فارساً إلَى النهر الحاصباني وكمن في تلك النواحي لقتل من يجدهُ من النصاري فعلم الناس بامره فتمنعوا عن المخاطرة بانفسهم فازداد لقدماً ففقدت لذلك امنيَّة الطرقات و باتت السبل مقطوعة بالكايَّة واذ لم يتمكن لهذَا الشَّقي ومن معهُ ممَّا قصدهُ هجم ليلاً على قرية الحوش من قضاء راشيا الوادي وسكانها من النصاري فقتل ثمانية اشخاص منهم والباقور لجآوا إلَى الفرار فنهب القرية واحرقها بالنار عن آخرها فتسبب عن عمله لهذا ازدياد خوف النصاري وقلقهم وظلت الحالة تؤذن بالخطر الشديد الى ان جاء يوم الجمعة في ١٢ ايار ( مايو ) شرقي حينها كان اهالي حاصبيًّا والقرى المجاورة مجلمعين في سوق حاصبيا لابيع والشراء فحضر للسوق رجل درزي يسمى على طيفور من اهالي قرية شويًّا وصاح بقومه بقصد تهييجهم قائلاً هنا مئتا خيال من دروز حوران قد حضروا لمرج شويًا « فكل عنزة تلحق بقطيعها » وكان الخبر كاذبًا ولكن تسبب عنه ارفضاض السوق ومن ثم أخذ الدروز يستعدون للقتال و ينقلون حر يمهم واولادهم ومتاعهم إلى قرية شويًا الواقعة على مسير نصف ساعة من حاصبيًا لانهم جعلوها نقطة مركزيَّة لحركاتهم الحرببَّة وانضم اليهم فيها أكثر من الف مقاتل من دروز مجدل شمس واقليم البلان و بلاد راشيا حتى زاد مجموعهم على الذين وخمسائة مقاتل واما نصارى القرى التابعة لحاصبيا فلا رأوا من الدروز هذه الاعال تواردوا بعيالهم ومتاعهم إلى حاصبيا واستعدوا لمقاتلة اعدائهم عند ما ببدأ القتال

وفي غلس السبت الواقع في ١٩ ايار ( مايو ) شرقي سنة ١٨٦٠ ارسل الدروز شراذمًا منهم نهبوا واحرقوا قرى النصارے واخذوا بالاعنداء عليهم فقتل النصارى في ذلك اليوم وهم يحامون عن ديارهم بضعة اشخاص من الدروز عَلَى اطراف حاصبيا

وفي صباح الاحد الواقع في ٢٠ ما يو شرقي خرج الدروز من قرية شوريًا فرقًا فرقًا بالبيارق والحداء (الاغاني الحربيَّة) ثم تجمعوا شطرين وهجموا عَلَى اطراف حاصبيا من الجنوب والشمال الشرقي حيث كانت جموع النصارى منهيئة لدفع قوات المهاجمين واشتبك الحرب ببين الجانبين نحوًا من ساعة فوقع الفشل في صف النصارى الجنوبي ولقهة رحاله فتبعهم الدروز يصاونهم نارًا حامية فأدخلوهم البلدة ودخلوا وراءهم واخذوا يحرقون بيوت النصارى ١٠ ما صف النصارى الذي كان يقاتل في الجهة الاخرى فانتصر عَلَى اعدائه غير انه لما رأى الحريق في البلدة وعلم بما اصاب الصف الآخر ثرك مراكزه وعاد إلى

البلدة وكان الدروز قد تمكنوا منها ودخل النصارى جميعًا إِلَى سراي الامراء الشهابيين حيثكان العسكر فأخذ الدروز حين ذاك يطاقون الرصاص عَلَى السراي فقابلهم الامراء والنصارى بالمثل وحمي وطيس الحرب حتى بلغت الساعة الحادية عشرة نهارًا فتقهقر الدروز تاركين عددًا من القتلى وهكذا انتهى القتال بذلك اليوم بخسارة نحو من اربعين شخصًا من الجانبين • وكانت عساكر السلطان واقفة تشهد القتال ولا تبدي حراكًا

وفي اليوم التالي وهو الاثنين في ٢١ مايوسنة ١٦٠ عاد الدروز وانتشروا قبالة السراي واطلقوا طلقاً اشارة اتفقوا عليهامع قائد العداكر التركية لافتتاح الحرب فرام النصارى مقابلتهم بالمثل فمنعهم عثمان بك قائمقام العداكر وقال بما ان قتلاهم وقتلاكم متساوون عدداً فأنا اصلح بينكم وبينهم وخرج من السراي واجتمع بأعيان الدروز برهة في خلوة البياضة المشرفة على حاصبيا وعاد إلى السراي وعقب ذلك الاجتماع ازدادت جراءة الدروز وقحتهم فأخذوا ينهبون كما يجدونه في بيوت النصارى عموماً ويحرقون ماكان باقياً منها حتى لم بيقواعلى شيء وأعين الناتجا والتأو إلى بعض بيوت الدروز وقاية لارواحهم وبقي النصارى بنسائهم فالتجاو إلى بعض بيوت الدروز وقاية لارواحهم وبقي النصارى بنسائهم فالتجاو إلى بعض بيوت الدروز وقاية لارواحهم وبقي النصارى بنسائهم فالتجاو المسراي لان كبيرها المرحوم ميخائيل غبريل منع عائلته من خارج السراي لان كبيرها المرحوم ميخائيل غبريل منع عائلته من دخولها والتجاً بها إلى دار السيدة نائفة جنبلاط شقيقة سعيدبك جنبلاط دكره المار ذكره

ومما هو خليقٌ الذكر هنا ان الامر والنهي صاركلهُ إِلَى يد الست نائفة في انجاء حاصياحتي صارت هي المتحكمة المطاقة في الاموال والارواح . وكان الامراء الشهابيون من زمان بعيد يطلبون إلى احمد باشا والي الشام ان يساعدهم على حفظ الامن في البلاد ويرسل اليهم قوة عسكريَّة لهذا الغرض فلم يجب طلبهم الَّا في هذه الاثناء اذ ارسل اليهم قائمة اماً عسكريًا هو عثمان بك ومعهُ خمسمائة جندي من الاتراك وكان ارسالم لقتل النصاري لا لحفظ الامن كما ترى . ولما احدق الخطر بالنصاري جمعوا خمسمائة ليرا عثمانيَّة وقدموها هديَّة ۗ إلَى عثمان بك ليرضي عنهم و يخلص في حمايتهم لانهم يعلمون ان التركي لايعمل الَّا بالرشوة فأخذ لهذَا اللعيرــــ المال منهم ووعدهم بما يريدون وخان العهد شأن غيرهِ من بني قومهِ الغادرين · واغرب من لهذَا ان سعيد بك جنبلاط جاء حاصبيا بنفسهِ في هذه المرَّة وتحدث مليًّا مع عثمان بك والاغا التركي الذي ارسل للحعافظة (كذا) على راشيا ومنع الاعلداء فيها وعاد إلَى المخنارة بعد ان اتفق على كيفيَّة ذبح النصاري بالخيانة والغدر شأن الجبناء الانذال الساقطين فوافقه معتمد السلطان على ما اراد و بعد انصراف سعيد بك ألح بعض النصاري على عثان بك بضمان ارواحهم فأعطاهم كتابًا رسميًّا بخدمه يضمن لم فيه المحافظة على ارواحهم واموالم وحملهم على الطا نينة باسم السلطان · ثم ان هٰذَا الضابط التركي منع الناس من ادخال الطعام إلَى النصاري الذير\_ أصبحوا سجناء في السراي فلم يدخل اليهم اللَّا الخبز والماء حتى لايذوق اوائك المساكين لذة و ببقى افرادهم على قيد الحياة ليقتلهم الدروز قتلاً

وكانت هذه الاخبار قد وصلت دمشق فثار البطاركة والقناصل واعبان النصاري و بعض اصحاب الذمة من المسلمين وتوجهوا كلهم في ساعة واحدة إلَى احمد باشا الوالي يــ ألونهُ العمل على وقاية النصارى فتعلل واعنذر بقلة العداكر في البلاد وشدة الاضطرار اليها لقمع الثورة في البقاء وحوران ولما لم يكن لهم اقناعهُ بارسال الجنود الكافية لرد الثائرين ووقاية الارواح في حاصيا رجوه أن يأمرعثان بك ومن معهُ بنقل النصاري عن بكرة أبيهم إلى دمشق الشام فلم يقدر على الامتناع واصدر الامر بذلك وارسله في الحال مع احد ياوراند ولكنهُ أتبعهُ بامر آخر يلغيه · ووصل الامر المذكور يوم وصول نجدات الدروز إلَى حاصدًا تحت أمرة كَنْج العاد وعلى حمادة كما سترى فقرأُهُ عثار َ لك لجماعة السمجناء ففرحوا فرحاً لا يوصف و بدأوا بالدعاء للسلطان والوالي وعثمان بك وهنأوا بعضهم البعض ونسواكل مصائبهم الماضمة وهم يظنون انهم سيصيرون في دمشق في اليوم النالي فينحون من الخطر ويسلمون ولكن الامر لم ينفذ ووقع بالنصارى الذي حسبهُ لهم العارفوني

وقد كان عدد الدروز يتزايد يوميًا مما يردُ اليهم من الجهات المجاورة قصد الغنيمة والفتك فيزدادون بذلك شدَّة وقوَّة و يوم الجمعة في ٢٥ مايو طلب الدروز من عثمان بك المار ذكره تسليمهم جميع أسلحة النصارى ليوَّ منوهم عَلَى ارواحهم او انهم يدخلون السراي عنوة فيقتلونهم عن آخرهم فلبي عثمان بك طلب الدروز وطلب من النصارى اسلحتهم جميعًا ليسلها لاعدائهم فتردد اولئك المنكودو الحظ لتصورهم بالام

مكيدة و بكوا لديه قائلين ان أخذ سلاحنا شرك لهلاكنا فاعفنا منه حماك الله اما ذلك القاسي فلم يقبل لهم عذرًا واجبرهم عَلَى تسليم اسلحتهم مطمنًا لهم متعهدًا بجايتهم حتى تمكن غشه منهم وفاز بمقاصده ولما استلم الدروز أسلحة النصارى فر قوها بينهم وأعين النصارى تنظر وقلوبهم تنذرهم بجلول القضاء وتو نبهم من اجل سقوطهم في ذلك الشرك الوخيم

ولحظ بعض العقلاء ان القصد ذبح النصارى عن آخرهم في السراي وفي مقدمتهم ميخائيل غبريل فقبلوا اقدام الست نائفة ورجوها ان ثقتص من المعتدين وتعفو عن الابرياء المساكين فكانت ثقول لهم ان لابد من ذبح الجميع لان اخي سعيد بك يا مر بقتل كل نصراني عمرهُ من سبعة إلى سبعة وسبعين وان الحكومة هي ألِّتي تريد قتل النصارى عن آخرهم

وفي يوم الاثنين رابع شهرحزيران ( يونيو ) شرقي الذي هو اليوم الثامن من بدء هذه الحادثة توفي كنج ابو صالح في قرية شويًا وهو شيخ قرية مجدل شمس المتقدم ذكرها عَلَى أَثر جرح أصابهُ في اثناء القتال فعظم أمر موته عَلَى قومه فاجتمع سوادهم واحنفلوا لهُ بَأْتم عظيم في تلك القرية كان مداره التعييج وطلب الانتقام وفي ذلك النهار ( الاثنين ) ذاته حضر علي بك حماده من اعيان دروز لبنان مصحوبًا بئتي درزي شاكي السلاح وعقبه وفد الشيخ كنج العاد اللبناني ( وقد كان وقتئذ محافظًا من جانب الحكومة عَلَى بقاع العزيز ) يصحبه نحوًا من ستين فارسًا مدجبين بالاسلحة ومائة وخمسون شخصًا من نصارى قرية من ستين فارسًا مدجبين بالاسلحة ومائة وخمسون شخصًا من نصارى قرية

القرعون أحضرهم معهُ مظهرًا بأن قصدهُ اخذهم مع الامراء والنصارى إِلَى دمشق الشّام حمايةً للم

وبعد ورود هاتين النجدتين بساعات قليلة اخذت فرق الدروز نقوم من قرية شويًا !هيجان عظيم متوافدة عَلَى حاصبيًا متجمعة حول السراي ورأى النصاري قرب ساعة الخطر فحاولوا الخروج من السراي وخاف عثمان بك ان يفلتوا مرخ يدو ويخلصوا من الذبح فعاد إلَى تطمينهم واطلق مدفعين في الهواء وهو يقول لم انهُ قطع دابر الدروز بهذين المدفعين فسكت المساكين ولكنهم رأوا خداع لهذا التركي في الحال وفي الساعة التاسعة من النهار المجتمع في جامع البلدة على بك حمادة وكنج عاد المذكورين مع أكابر دروز بلاد حاصبيًّا مثل مشايخ بيت قيس وخلافهم واستمروا مجنمعين إلى الساعة العاشرة ثم خرجوا وطلبوا من عثمان بك القائمةام ان يسلمهم الامير سعد الدين شهاب وصهره الامير جعجاه واحد عشر شخصًا من كبار النصاري واعيانهم ليقتلوهم فلبي طلبهم عَلَى الفور واخذ يسلمهم المطلوبين واحدًا فواحدًا مبتدئًا من النصارى وكان الدروزكلا استلموا شخصًا أماتوه شر مبتة بتقطيعهِ اربًا اربًا واول من قتل على هذه الصفة جرجس الريس كان يومئذ أكثر النصاري وجاهة وكاتم اسرار الحاكم الامير سعد الدين شهاب قيل انهم قطعوهُ أكثر من مائة قطعة فيالله من لهذَا التوحش الفظيع والفعل المنكر

وبينها كان القائمقام مشتغلاً بعمله ِ لهذَا الدال عَلَى خيانتهِ العظيمة للسلطانهِ ورعيتهِ هجمت جماهير الدروز عَلَى السراي هجمةً واحدة

ودخلوها من ابوابها دون ان يمانعهم العسكر اقل ممانعة و بعضهم تسلق جدرانها واحنشدوا في ساحتها الداخليَّة ٱلَّتِي كَانْتُ غَاصَةُ بِالْجَانْبِ الأكبر من النصاري رجالاً ونساءً واطفالاً فازدح هو لاء المساكين في الجهة الشرقيّة منساحة السراي وطير الموت حائم فوق رؤوسهم وكأني بهم وحالتهم هذه لحمًّا عَلَى وضم وقد اصطفت الدروز في داخل السراي صفوفًا مرتبة كالعساكر المنظمة لتفتك بفريسة ليس لها من وسائل الدفاع شيئًا وما الفتك بها وهيعَلَىهذه الحالة الَّا اهانة للفاتك واظهار لجبانتهِ . ولما انتظمت صفوف الدروز صعد على بك حماده المذكور إلَى شرفة ِ في أُعلى جدران السراي وجلس عَلَى كُرسي واشار إِلَى صفوف قومه باشارة فعموها فأطلقوا الرصاص عَلَى النصارى المزدحمين في الجهة الشرقيَّة من الساحة كما مرَّ فتساقط هؤُّلاء المساكين موتى سقوط ورق الاشجار وعيون اعدائهم تشخص بهذه المناظر المربعة بدون ان أنأ ثر قلوبهم او ترق لرجال ونساء واطفال أخذوا غيلة ومكرًا وخديعة وبعد هُذَا الطلق صاح على بك بقومهِ ان يكفوا عن اطلاق الرصاص حذر اصابة بعضهم بعضا وان يكملوا مذبحتهم الهاثلة بالسلاح الابيض فسمعوا قولةُ وسلوا سيوفهم وخناجرهم ومديهم وانقضوا عَلَى فريستهم انقضاض الكواسر مغنين متنافسين بأعالم البربريَّة ٱلَّتِي تشيب لهولها الولدان ونقشعر من ذكرها الابدان وكانوا كلا ازداد اولئك المساكين نواحاً واسترحاماً واستغاثة ازدادوا قساوة وفظاعة وخشونة وظلوا بأعالمم حتى جاءوا عَلَى قتل جميع من كان بساحة السراي ومخارمها السفلي من الرجال مصحبين معهم رجال القرعون وهم الذين أتي بهم من البقاع . وقد تغطت ساحة السراي بجثث القتلي وخرجت دماؤُهم من جدرانها وصار في ارضها بركة يسبح بها المقتولون ما بين مقطوع الراس ومبتور الرجل ومكسور اليد ومشقوق البطن ومطعون الصدر ومصاب الظهر. منظر تنفطر لهُ الأكباد وتتمزق من هولهِ القلوب ولما أكمل هٰذَا العمل في اولئك المساكين امام والدة ثرى هلاك ولدها وزوجة عذاب زوجها وولد حئف ايبه واخت مصاب اخيها اخذ الدروز يدوسور اولئك القتلي بنعالم و يبحثون بينهم عمن بهِ رمق من الحياة فيكملون عليهِ . ولما أنهوا هٰذَا العمل المريع صعدوا إلى أعلى السراي حيث كان الامير سعد الدين والامراء والعساكر وبعض النصاري مع اكثر النساء وهناك استأ نفواعملهم فبدأوا اولاً بالامير سعد الدين ولم يمهلوهُ ليصلي ركعتين لله قبل موتهِ فقطعوا رأحهُ وطرحوهُ من أعلى السراي إلَى خارجها قائلين خذوا يا ايها المسلمون راس اميركم وادفنوه وارسل راس هٰذَا الامير إلى سعيد بك جنبالاط في المخارة ثم قتاوا صهرهُ الامير جهجاه واربعة آخرين من الامراء الشهابيين احدهم أعمى وأطرش وقصدوا ان يأتوا عَلَى قتل بقيَّة الا.راء الأ ان هوُّ لاء لما رأوا ما حل بالاميرسعد الدين ومن قتل معهُ من الامراء دفعهم هول المنيَّة وحب الحياة إلى الدخول بين نساء العساكر واحتائهم بهن ً فانكه أعنهم الدروز خوف سوء العقبي. ثم اعملوا سيوفهم بمن كان باقياً من النصاري وافنوهم عن آخرهم ولم ينج منهم الأ الذين رءوا بأنفسهم من اعالي جدران القلعة ومن غلبت حياتهم عَلَى جراحهم الكثيرة البليغة وقد نهبوا جميع ما في السراي من متاع ومصاغ وملابس النساء ايضاً

ومن اغرب حوادث هذه المذبجة الفظيعة ان عثمان بك التركى الذي تعهد بشرفه وشرف حكومته إن بقي رعيَّة السلطان من القتلكان قاعدًا إِلَى كُرْسِي عَلَى باب السراي ورجالهُ من حولهِ وهو يرى تلك الاهوال ويقهقه ضاحكًا مسرورًا وكان العساكر ير دون كل مسكين يقصد الباب طلبًا للنجاة ويرمونهُ بالرصاص فيقتلونهُ في الحال ووقع واحد من هؤُلاء المساكين تحت قدمي عثمان بك فوضع رجله ُعَلَى جثتهِ وبقي عَلَى لهٰذَا الحال إلَى ان انتهى الوحوش من فعلهم المريع الهائل · و بعد ان تمَّ تشخيص لهذَا الدور الوحشي المريع عَلَى مرأى من عثان بك ومن معهُ من الضباط والعسكر توجه عثمان بك إلى السيدة نائفة المذكورة وطلب اليها ارث تأتي السراي وتنقذ العساكم ( لانهُ رأى الثائرين طامعين بهم ) ومن بقى من النساء والاطفال و بقيَّة قليلة جدًّا من الرجال فترددت عن اجابة طلبه ولكنةُ اعاد عليها الالتاس وساعدتهُ عائلة غبريل الموجودة بدارها فرضيت وحضرت إلَى السراي في نحو الساعة الاولى من بعد غروب شمس ذلك اليوم المشوم ( الذي هو يوم الاثنين في ٤ حزيران (جونيو) شرقي سنة ١٨٦٠) وطلبت من قومها الاكتفاء بما فعلوا فانكفأ واعن القتل فأخرجت العسكر ومن بقي بقيد الحياة من النصاري واتت بهم إلى دارها وفي تلك الليلة نفسها احرق الدروز السراي المذكورة عن آخرها . وكانت هذه الفاجرة المتوحشة حين حضورها إِلَى السراي تبتسم وتضحك وتهنئ وجالها الدروز عَلَى ما اتموا من العظائم وهم ما اتموا غير الغدر والخيانة شيمة الجبناء الانذال وكان في اثناء هذه الحوادث قد لجأ بعض النصاري من اهالي

حاصبيًّا وضواحيها إلَى السواحل فقتل الدروز أكثرهم في اراضي مرج عيون حيث كانوا لهم بالمرصاد

اما العسكر والأمراء وباقي النصارى الذين ببلغون نيف واربعمئة نسمة فبقوا في ساحة دار الست نائفة المذكورة وكانت الدار محاطة بدائرة من الدروز يتهددون الذين داخلها بالقتل والعذاب و بعد ستة ايام من حادثة السراي ورد امر للعسكر بالذهاب إلى دمشق فذهب وصحبة علي بك حماده لقرية الديماس (تبعد عن دمشق ست ساعات) وودعة ورجع إلى حاصبيًا

يقصد به التخلص من المسئوليَّة حين اللزوم ولم يصدر لهذَا الامر الآ بعد علمه بذبح النصارى على حسب تعلياته المنكرة فأ بلغت لهذَا التحرير عموم الدروز فأطاعوه ومن ثمَّ اخذت جميع من عندها وتوجهت بهم الى قرية المخنارة محل اقامة اخيها المذكور فبقوا هناك بضعة ايام ثم ذهبوا الى السواحل البحريَّة عراة حفاة طلبًا للرزق وسدًا للعازة فذاقوا مرارة العيش وشدَّته واستمرُّوا يتعيشون من فضل المحسنين الوطنيين والاجانبحتى زالت الثورة ، وقد اسفرت هذه الحادثة المشومة عن القتلى الآتي بيانهم :

## قتلي نفس حاصبيًّا وغيرها من المسيح.ين

٥٥٩ شيان

٠٣٠ اطفال لم يتجاوز سنهم الخامسة ٢٠ ونساء ١٠

٠٥٠ من اهالي قرية الكفير

١٠٠ من اهالي راشيا الفخار

٠٠٨ من اهالي قرية ابو قمحة

۰۰۱ من قرية ميمس (كاهن)

۰۰۷ من قری اخری

الرجال الذين اتي بهم من القرعون كما مرً

٠٠١ من الشام ندرا طوًا ابن شقيقة المطران جراسيموس فرح

٧٢٤ مجموع قتلي النصاري

وعدد قتلي الدروز ٤٠



## في راشيًّا الوادي ومذابحها

هي قصبة قضاء باسمها في وادي التيم في الجهة الشماليَّة الغربيَّة من جبل الشيخ تبعد نحو ١٢ ساعة عن دمشق إلى الجنوب الغربي واقعة عَلَى جانبي رابية في وسط وادي التيم تجاه اعلى قم جبل الشيخ ولذلك سميت براشيا الوادي تمييزًا لها عن راشيا الفخار . وارتفاعها عن سطح البحر نحو خمسة آلاف قدم وهواؤها جيد جدًّا موافق للصحة غير ان ماءها قليل ومناظرها جميلة وعَلَى الخصوص من أعلى الرابية فأن الناظر يشرف منها على ارض طويلة حوله من الجبال والاودية . ومن القرية يسرُ النفس منظر قم جبل الشيخ المكسوة بالثلوج. واهلها اقو يا الشداء صحاح البنية يعمرون طويلاً لجودة هوائها وتعوُّدهم الاعال البدنيَّة قبل ان بعضهم يعمر فوق المائة وقلما يشكون مرضًا. وعدد اهلها جميعًا أكثر من ٤٥٠٠ أكثرهم نصاري من طائفة الروم الارثوذكس و بعضهم بروتستانت . واما تجارة راشيًّا فمقتصرة عَلَى القسم الشمالي من وادي التيم واقليم البلان لكن كثيرًا منها يرسل إلى حوران وغيرها ولها تجارة ايضًا مع بيروت والشام وآكثر محصولاتها من الحمص والتبغ والقمح والشَّمِير واراضها وما حاورها من القرى وعرة ولكنها مخصبة وهي قليلة

الفاكية والخضرة لقلة مياهما فيأتيها ذلك من سوق وادى بردى واما الكرم فيها فكثير وعنبها فجيد لذيذ · واما تاريخها فلس بقديم على ما يظهر وليس بها من الآثار ما يدل على قدميتها الله اسمها السرياني ويظن انها لم تعرف تاريخيًّا قبل الصليديين وهوُّ لاء بنوا بها مركزًاً حربيًّا لمقاتلة العرب الذين قدموا وادي التيم من شهباء حوران فسموا الشهابيين وذلك على عهد صلاح الدين الايوبي اي في القرن السادس الهجرة · وهٰذَا المركز هو برج موجود في القلعة أَلْتي بناها الشهابيون عند ما اخذوا المكان عنوة من الصليبين وجعاوها مركزًا لحكمهم ودارًا لسكنهم · وقيل انهم كانوا قبل بناء القامة يأ تون البرج المذكور و يصطادون الطبر قرب عبن ماء هناك وبذلك كثر الريش عندها جدًّا فسمى البرج برج الريش · قيل ومن ذلك اسم القرية ولذلك النسبة اليها ريشاني . وبعد بناء القلعة وتمكن الشهابيين هناك اخذ العمران يزداد إلى ان كبرت القرية وجمعت كثيرًا من السكار . وكانت فيها منازل قدماء بني الاطرش . وقيل كان بها منشأ الدعوة الدرزيَّة في وادي التبم · واشتهرت بها من الدروز عائلة بني العريان ٱلَّتِي طار ذَكُو كبيرها شبلي باشا العريان وقد مرَّ ذكرهُ

## مذبحة راشيا الوادي

كان الدروز والنصارى في راشيا الوادي على وفاق بعضهم مع بعض اكثر من غيرهم الأان مقاصد الدروز في سنة ١٨٦٠ ونوايا الحكومة غيرت الاحوال في تلك الايام وجعلت غاية الدروز دماء

النصارى واموالم وقدكان نصارى راشيا الوادي في تلك الايام كغيرهم لايظنون بان الامور تبلغ تلك الشدة والفظاءة لاسما انهم رأوا حكومة احمد باشا في دمشق قد بعثت إلى مدينتهم عددًا كبيرًا من العساكر المنظمة وانزلتهم القلعة اوسراي الامراء الشهايين الآاله لما رأى الراشانيون استفحال الاموركل يوم عن امسهِ في لبنان وامتداد الاعنداء إلى وادي التيم ونهبهم قريتي الظهرالاحمر والحوش واحراقهما وزحفهم عكى حاصبيًا بدون معارض زال اطمئنانهم واوجسوا شرًّا وباتوا باضطراب كمن يتقلب عَلَى حمر الغضاء خوفًا ورعبًا حيث علموا بار الدروز لا بدُّ من ان يقصدوهم فأخذوا من ثمَّ يعقدون الاجتماعات للنظر في الوسائل ألَّتي تنقذهم من الويل المحدق بهم وبعد مداولات كثيرة لم يتفقوا عَلَى رأي حميد وما ذلك الأ لتأثير سطوة الدروز يهم واتفقوا عَلَى السعى وراء السلام والسلامة وقرَّروا ان يذهب كبراؤهم وقسوسهم وشيوخهم إلى عقلاء الدروز ويعرضون عليهم بذل الغالي والننيس استرضاء لخواطرهم وكفًّا لهم عن الشرّ فان نالوا بذلك السلامة والامان كان المرام والا فيدافعون عن انفسهم ما امكن وقد كان لهذَا الرأي من انحس الآراء واشأمها واشدها شرًّا عَلَى النصاري لانهُ ازال من خواطر الدروز ما كان بهم من هيبة النصاري وخوف بأمهم . وفي يوم الاثنين الواقع في ٢١ ايار شرقي ( مايو ) سنة ١٨٦٠ ذهب منتخبو النصاري لقضاء معمتهم وطافوا بيوت جميع كبراء الدروز ببذلون لم الدرهم والدينار خاضعين متواضعين وصرفوا بذلك يومهم كله وانتهوا في المساء راضين عا اظهره الدروز لم من

اللين والملاطفة والمواعيد الكاذبة والتطمينات الفارغة حتى ظنوا بانهم نالوا المرام وقد زاد غرورهم بما أولم لهم الدروز بذلك اليوم من الولائم وما سمعوا من القول اثناء تلك الولائم وهو « اننا واياكم اخوان في الوطن وما بيننا وبينكم الاّ العيش والملح والحب والسلام » وقد خرج في مساء ذلك النهار المنادون ينادون عَلَى الناس قائلين يا ايها الناس لايحسن احدكم حسابًا لمكروه ولا يظنن بنائية وليذهب كل لاعاله فان الجميع في توادّ وحب ولايوجد اللّ السلام والامان فاغترَّ النصاري بهذه المناداة ومن ثمَّ لم يعودوا يلتفتون إلَى الاخطار المحيطة بهم ولا ينظرون إلَى المحافظة عَلَى قوتهم لاسيما عند ما أكد لهم ضباط العساكر ما أكدهُ الدروزوقد تركوا اسلحتهم وابعدوا عنهم كل احتراس. وكان الاغا التركي قد تخابر مليًّا مع سعيد بك جنبلاط واتفق معهُ على اشارات معاومة يفعمها الدروز وعلى احاطة راشيا بالجند حتى لا يفر واحد من النصاري قبل المذبحة وسافر سعيد بك إلى المخنارة بعد أن رأى اوامه مُ تعمل في راشما . وبعد غروب شمس ذلك النهار بوقت قصير سمع صوت طلق بارود من جهة غربي البلد ولم يمض على ذلك خمس دقائق حتى ملأ الضجيج الفلاء وعلت الضوضاء ومزَّق صوت البارودكيد السماء واطبق الدروزعلي النصاري من أكثر جهات البلدة فوقع النصاري في حيرة واندهاش لان الذي حدث نقيض ما صدقوهُ من وجود الامان وما وثقوا بهِ من الايمان ومع ذلك لموا شعثهم بقدر الطاقة وما سمحت به الفرصة وحملوا اسلحتهم ووقفوا للدفاع بوجوه اعدائهم الغادرين وقد بدأت المناوشة اولاً من جهة الشمال واستمرَّت

وقتًا قصيرًا دافع بهِ النصاري عن انفسهم دفاعًا حسنًا وفي اثناء ذلك وجه الدروز قواهم إلَى الجهة الغربيَّة من البلدة وحملوا على حارة النصاري وقدكان الدروز يحسبون حسابًا لهذه الحارة العلمم بشدة رجالها وقوة بأسهم وقد وجهوا القوة اليهامن ابتداء الامرفوقف النصاري لاعدائهم وقوف من يحامي عن دمه ودياره بقلوب اثبت من الجلمود وهمم كعمم الاسود وقد استعرت نيران الوغي بين الفريقين وتحصن النصاري ببعض الصخور فوق محلتهم ودارت رحى الحرب وعلى الاخص على رؤُوس آكمة وعرة تدعى بالمنشار وقد جاء ساحة الموقعة كل نصراني شجاع في البلدة ينجد اخوانهُ ويساعدهم على ملاقاة الخطوب والدفاع ففاز النصاري فوزًا لم يكن لم بحساب اذ انجلت هذه الموقعة عن نحو ٧٠ قتيلاً من الدروز واثني عشر من النصاري اللَّا انهُ لسوء بخت النصاري كانت قوتهم محدودة وقوة اعدائهم متدفقة لاسما وان العساكر كانت متواطئة مع الدروز باطناً ولاجل هذه الاسباب لم يكن فوز النصاري الله من حية واحدة فقط لان الجية الاخرى خلت من المدافعين فاغتنمت فرقة كبيرة من الدروز الفرصة ولقدمت إلى بيوت النصارى ونهبتها واحرقتها عن آخرها ولما انقضى الليل واصبح صباح الثلاثاء في ٢٢ ايار ( مايو ) شرقي كأر وفود الدروز عَلَى هذه البلدة منجميع النواحي والاطراف فاظهر قائد العسكر الاشفاق عكي النصاري لتزايد عدد اعدائهم ودعاهم إلى دخول قلعة البلدة صيانةً لهم فلبي النصارى ذلك واخذوا يدخلون القلعة فرقًا فرقًا وكان كما دخلت فرقة ُ يأخذ سلاحها بداعي انها صارت تحت حمايتهي وهو المسئول بالمدافعة

عنها وكانت القاعة قربية جدًّا من على القتال فلذلك سهل عَلَى النصارى دخولها ولم ينتصف ذلك النهار « الثلاثا » حتى لم بيق في ساحة القتال من النصارى واحد وصار جميعهم في وسط للقلعة مجردين عن الاسلحة واسباب الدفاع · اما العسكر فقد تلتى الحن بين به في بادىء الامر بالوجه الباش والمحيا الباسم تطميناً لم وتسكيناً لخواطرهم فانخدعوا بهذا الملتقى وما لبثوا ان أحيطوا بعدد وافر من الجند احاطة السوار بالمعصم فباتوا في شرك الموت لا يرون للمدافعة او الفرار سبيلاً

اما الذين لم يدخلوا القامة من النصارى فقد ذهب جانب منهم والتجأ إلى بيت احد وجهاء الدروز المدعو خزاعي اغا العريان وكان اكثر هو لاء النصارى من طائفة السريان الكاثوليك ونفر قليل منهم من الروم وما لجأ السريان بخزاعي العريان الألما بين العناحلة السريان «العناحلة نسبة إلى عين حليا التي جاوًا منها » والعريان من الصداقة القديمة والاتحاد فان كلا الفريقين كان من الحزب الجنبلاطي وقد قبل خزاعي اغا من لجأ وا اليه وهم وثقوا به ايضاً ووضعوا اسلحتهم في احدى زوايا بيته الأان اكثرها سرق من نفس اهل البيت وكان دخول هو لاء الجماعة لبيت العريان مساء الاثنين في ٢١ ايار (مايو) اثناء ورود جموع الدروز بعد المناداة بالامان كما نقدم القول ولما حمي وطيس الحرب في ليلة الثلاثاء واز دادت خسائر الدروز تهدد الدروز اليز بكية خزاعي اغا لانهم اعداؤه وانذروه وخاطب المسيميين الذين اليه وكان شهماً لا يجون اللاجئين اليه وكان شهماً لا يجون اللاجئ به فجاء داره وخاطب المسيميين الذين عنده وعدده خمسون رجلاً قائلاً يشق علي جدًا ان اخبر كم بثقل عنده وعدده خمسون رجلاً قائلاً يشق علي جدًا ان اخبر كم بثقل

الحال علي وعليكم لان الدروز اضمروا الشر لي ولكم وليس بالوسع دفع اعندائهم فحياتي ابذلها دونكم ولكن ذلك لا يضمن لكم الحياة فلحفظ حياتكم اشير عليكم ان تنهضوا والليل راخ يسدوله ولقطعوا جبل الشيخ والقوم مشتغلون عنكم بالقتال فتصلون دمشق و يكون لكم بها مأمن على انفسكم وقد كان لهذا الرأي دليلاً على امانة خزاعي اغا المذكور واخلاصه لان كل الذين خرجوا من داره نجوا بأ نفسهم ولم يفقد منهم سوى اثنين او ثلاثة فقط في دمشق الشام حين حادثتها

وقد هاجر ليلة الموقعة قسم كبير من النصارى قاصدين الجبال والبراري والبلدان الاخرى فمنهم من ذهب إلى لبنان وزحلة ومنهم من جعل وجهته دمشق ومنهم من سار إلى الجنوب الغربي نحو لبنان فقتل كثيرون من الفارين في نواحي البقاع وجهات اخرى • وقد قتل عدد وافر في نفس البلدة ايضاً بمن لم يحضر الموقعة

وكان قد لجأً قسم آخر من النصارى إلى بيوت وجهاء الدروز فأجاروهم في بادىء الامر الآ انهم في اليوم الثاني ( الثلاثاء ) بهضوا عليهم وقتاوهم بدون اشفاق خائنين حرمة العهود والجوار وكان من اشر الذابحين اللاجئين اليهم المشايخ اولاد ذاكي والمشايخ اولاد نصار فانهم اتوا من فظاعة الاعال ما لا يوصف ، اما المشايخ من آل عريان فير خزاعي فانهم دافعوا وحاموا عمن استجار بهم وكل أيذكر بما صنع والله لا يضيع اجر محسن وهكذا تفرق القوم شذر مذر فكانوا بين قتيل وفار وملتجيء الى القامة ومعتصم بآل عريان الكرام الما الذين دخلوا القلعة فقضوا فيها نحواً من ثمانية ايام كانت عليهم الما الذين دخلوا القلعة فقضوا فيها نحواً من ثمانية ايام كانت عليهم

أمر من الصبر واصعب من غصص الموت ذلك لان العسكر بعد ان رحبوا بهم يوم دخولم ولاطفوهم قلبوا لهم ظهر المجن وعاملوهم بالقسوة والاهانة وشتيمة عقيدتهم وتبشيرهم بما سيصير اليهِ حالم من السوء وما ينتهى اليهِ امرهم من الميتة الشنيعة وانهُ لا مهرب لهم من الشرك الذي سقطوا بهِ فليتصوَّر القارئُ حالة اولئك المساكين في تلك الايام الصعبة لاسما عند ما شعروا بسقوطهم في شرك لاخلاص لهم منهُ وان من كان واجب عليهِ حمايتهم اضبح خائنًا لم ولم يكن لم في سجنهم لهذًا مأكل ومشرب الاً انهُ سعح لنسائهم بالتردد عليهم ونقديم المأكل لهم مَّا بقى من النهب وقد استمرُّوا عَلَى هذه الحالة السيئة ينتظرون سوء المصير إلى يوم الثلاثا في ٢٦ ايار ( مايو ) شرقي فانهُ في ذلك اليوم قدم وفود أخرمن الدروز من جهات مختلفة فمر وا براشيا. وكان أكثرهم من دروز حوران انجلوا عن حاصبيًّا بعد مذبحتها وقصدوا الانضهام إلَى الذين كانوا حول دير القمر من ابناء جنسهم فلا رآهم الاغا التركي اشار اليهم بالمجيء فجاؤُوا ودخلت الفرقة الاولى منهم من بابي القلعة واعين العساكر تنظر اليها وقلوبهم ترحب بها وكان بأيديها السيوف والمدي والفؤوس وهيتهللتهاليل الظفر والفوزغ تبعها شراذم الدروز ينشدون نشائد الانتصار ويطلقون البنادق ويتهللون كانهم في مرسح فرح ثم اطبق باقي الدروز عَلَى القلعة والعساكر حافظين منافذهاكي لا يفرّ احد من اولئك المساكين الذين اضحوا فريسة للذبح

ولما استوت فرق الدروز داخل القلعة امام فريستها ورأى اولئك المساكين سوء مصيرهم وغراب البين حائم فوق روُّ وسهم جنحوا الى

العويل والاستغاثة بضباط العساكر طالبين الاشفاق والمرحمة فلم يكن من مشفق ولا راحم ثم جرد الدروز سلاحهم السيوف للذبح والسكاكين للنحر والفؤوس للتقطيع والدبابيس كسر العظام والجماحم وهجموا عكى اولئك المساكين حيث كانوا مجلمعين في رواق قصر الامير فندي شهاب في القلعة وما طال الامر حتى جرت المذابح وانحدر الدم إلَى اسفل حيث كانوا بعد ان يثخنوا الرجل جراحاً يذبحونهُ ويلقونهُ من من اعالى القاعة فيسقط إلى الحضيض متكسرًا مترضضًا عَلَى الصخور ولم ينحُ من كل من كان في القاعة الآرجلُ واحدُ الله بنفسه من اعلى قصر في جهة الشمال وقد اطلق عليه الدروز الرصاص مرارًا فلم يصببوهُ بسوءُ فتخلص ولم يكن احد من الدروز اثناءَ هذه المذبحة الهائلة يرق لنواح امرأة تشق الجيوب وتنثر الشعور او يتأثر من دمع رجل يفقد حياتهُ وامرأتهُ واولادهُ او يشفق لصراخ اطفال ينادون والدهم او والدة تلثم الارجل ملتمسة البقاء عَلَى ولدها وفلذة كبدها . والغريب ان الدروز والعساكركانوا يعجبون وينتخرون بهذه الفعال مع ان قتل الرجال بالخيانة بعد تجريدهم من السلاح وحصرهم في التملعة آكبر آيات الجبن وفقد الموءة

ولما انتهى الدروز من فتكهم لهذا جمعوا رؤُّوس الامراء الشهابيين الذين قتلوهم مع المسيحيين في القلعة وعددهم اثنا عشر اميرًا ورؤُّوس اعيان النصارى ورتبوهم في ديوان الامير فندي كمجلس حافل ووضعوا في افواه اكثرهم عصيًا للتشفى والاستهزاء والسخريَّة

وفي اليوم التالي الذي ُهو يوم الاربعاء في ٣٠ ايار (مايو ) شرقي

بكر الدروز واقاموا حفلة سرور وافراح وولائم في محل المجزرة الوحشية فرقصوا وطبلوا وزمروا وانشدوا ابيات المعنى معرضين بذكر شنائعهم وشامتين بالذين ماتوا ضحية عسفهم وجورهم اولئك المظلومين الذين لجأوا إلى كنف حكومة احمد باشا براشيا واحتموا في قلعة عساكرها فخانتهم الحكومة وسلتهم للانذال الجبناء الذين فتكوا بهم وهم لا يقدرون عَلَى الدفاع عن انفسهم

وكان المرحوم المطران جراسيموس فرح الدمشي مطران ابرشيَّة وادي التيم وقئنذ لطائفة الروم الارثوذكس قد بذل غاية الجهد ليلاً ونهارًا في ملافاة الامور لدى مشايخ الدروز ووجهائهم وقواد العساكر في حاصبيًّا وراشيًّا لحقن الدماء وابعاد اسباب الخراب خاب سعية

وقد اسفرت حوادث راشيا الوادي عن قتل ٢٧٠ ذُكرًا داخل القامة · و ٢٣١ خارجها في الماكن مختلفة من البلدة وفي الخارج فيكون مجموع قتلي راشيا ٥٠١ هٰذَا غير الذين قتلوا في قرى اخرى من وادي التيم وحرقت ديارهم ونهبت كما حرقت راشيا ونهبت · وقد قتل من قرى مرج عيون نحو العشرين والباقون هربوا إلى جهات



ديرالقمر قصبة مدير ية عَلَى بعد ٧ ساعات من بيروت إلَى الجنوب الشرقى ونصف ساءة عن بيت الدين وهي بحسب نظام لبنان الحديث مركزهُ . ولما حضر داود باشا المتصرف الاول اقام فيها دوائر الحكومة إلَى ان اشترى بيت الدين وجعل لها بعد ذلك مديرًا مستقلاً يراجع في الامور السياسيَّة المتصرف ومحكمة كمحاكم اقضمة لبنان فتستأنف احكامها توًّا إلى نحاكم المركز · وعدد اهلها بحسب احصاء سنة ١٨٦٢ ٨٥٧ مارونيًا و ١٧٢ كاثوليكيًا و ١١ درزيًا في خلوات جرنايا فالمجموع ١٠٤٠ ذكرًا . واما الآن فعددهم نحو خمسة آلاف نفس وكانتهذه البلدة مدينةالجبل العظمي وقصية الدروز اشتهرت بمصنوعاتها ونشاط اهلها واقدامهم ورواج تجارتها وابنيتها العظيمة من عهد الامراء المعندين . وقبل انه في سنة ١٨٦٠ كان اهلها نحو ٨٠٠٠ نفس مين مسلمين ودروز ونصاري ويهود فلما حدثت فيها الذبحة الكهري في تلك الثورة قلَّ اهلها كثيرًا بالقتل والمباحرة وكانت قبل فتنة سنة ١٨٤١ موطنا للشايخ النكدبين حكام القطيعة فما وقعت الفتنة بيرن الدروز والمسيحيين في السنة المذكورة طرد هم منها . واما ارزاق دير القمر فاكثرها توت وزيتون وكروم وكان لها تجارة واسعة مع بيروت وصيدا

والشام ولبنان ووادي التيم وكان ينسج فيها الاقمشة الحريريَّة والقطنيَّة ولاهلها ذوق في الاقمشة الحريريَّة المنقوشة وفيها سوق عامرة يقصدها الناسكل يوم من الجهات القرببة والبعيدة لاجل البيع والشراء. واهم حاصلاتها الزيتون والكرم والحرير والحبوب واهلها اصحاب جد واقدام وذكاء في الاعال ٠ و بعد رحيل ابراهيم باشا عن سوريا انصبت عَلَى الاعمال والعلم وقد زادت انصبابًا عَلَى ذلك بعد الثورة ألَّتي حدثت بها في سنة ١٨٦٠ ببن الدروز والنصاري واشتد ً تمسك النصارى بعروة الاشغال والمدنيَّة والعلم بعد وضع النظامات الخيريَّة لار الامنيَّة زادت وقتئذ ووجد نصارى دير القمر بان تفرغهم للاشغال افضل لهم ممَّا سواه وقد أُفلحوا بما اتوه صحى انحصرت تجارة شمالي لبنان و بعض اواسطهِ بهم . واشتهر من علائهم المرحوم العلاَّمة ميخائيل مشاقه واخوه ُ جبران وغيرها ولتاريخ هذه المدينة علاقة كبرى بتاريخ لبنان لاسما في ايام امرائه وعشائره واما في هذه الايام فقد انحط عدد سكان دير القمر عاكان عليه لما اصابها من حوادث سنة ١٨٦٠ ولما نقرر عند صرف مشكلها ووضع نظامات لبنان من ان لايسكنها بل لايطأها درزي ولكن مع ذلك فقد ازدادت ابنيتها عدًّا والقاناً ممن رجع اليها من اهلها بعد تلك الحوادث

وفي ١٥ آب ( اغسطس ) سنة ١٨٥٩ عند ما بدأت حادثة بيت مري الاولى كما نقدم وامتد سعيرها حسب مسيحيو دير القمر بان تلك الحوادث لا يتأتى عنها سوى التدمير والخراب وانه سيزداد شرها كما ازدادت التحزبات واقل نتيجة في ذلك لدير القمر بوار اعالها

ووقوف تجارتها فتلافياً لهذه الاخطار ودفعاً لما خشوه من المات المجهدوا النفس في دوام الالفة بينهم وبين الدروز وسعوا في كل ما يو يد السلام والراحة و يوجد الطأ نينة ، وقد عجب جيرانهم الدروز من لهذا السلوك وارتاحت افكارهم من جهة دير القمر و باتوا لا يخشون منها بعد ان كانوا يحسبون لها اشد حساب وقد امتدحت الحكومة الحالية وقناصل الدول العظمى في بيروت خطة الديربين واثنوا عليها ثناء عظيماً

اما الدروز الذين كانوا ينظرون إلى نقدم دير القمر وزحلة بعين الحسد ويطمعون بما لمسيحيي هاتين البلدتين من الاموال فقد سروً وا من جنوح نصارى دير القمر إلى السلام ونقاعدهم عن الاستعداد لحربهم وحسبوا بأن نقاعد دير القمر يجعلها مغنمًا لهم لاسيا لما كانوا يعلونه من سياسة احمد باشا ونواياه واعنقدوا بأن سقوط دير القمر يسبب سقوط زحلة ايضًا وبعد سقوط هاتين المدينتين وحاصبيًا وراشيًا يستقلون بالنفوذ في اواسط لبنان وجنوبيه وفي وادي التيم والبقاع وتمسي تلك البلاد لهم ولاجل بلوغ هذه الاماني لم يظهروا لدير القمر شيئًا من العداء في بادىء الام بل جاروها عكم ميلها السلي محافظين بسرهم على ما كتموه لها من الشر لحين دنو الساعة حتى لا تفطن لما ببطنون على ما كتموه لما الوقاية لنفسها واستمر وا عكى ذلك لغاية شهر ايار (مايو) سنة خذ بطرق الوقاية لنفسها واستمر وا عكى ذلك لغاية شهر ايار (مايو)

وفي نهار الجمعة الواقع في اول حزيران « يونيو» صباحاً بينها كان نصارى دير القمرناعمي البال لايحسبون للشرّ حساباً خرجوا من بيوتهم

لمعاطاة اشغالم عكى عادتهم فرأوا بلدتهم محاطة بجموع الدروز منكل جهاتها يقودهم مشايخ عائلتي ابي نكد وعاد وعدد الدروز ٢٠٠٠ رجل فدهشوا لذلك اذ لم يكن بحسبانهم ان الدروز تفاجئهم هذه المفاجأة حال كونهم عَلَى سلام معهم وفي البلدة عدد وافر من جند الحكومة المنظمة وظلوا يحسبون الامر سحابة صيف لظنهم بأن الجند تفرق جموع الدروز وتحلها عن البلدة · ولا عجب فانهم كانوا قد اطلعوا عَلَى ام خورشيد باشا والي بيروت وقتئذ إلى حاكم دير القمر يمتدح بهِ سلوك نصاري دير القمر السلمي غاية الامتداح ويؤمنهم من اعدائهم ويعدهم بعضدهم والمدافعة عنهم بقوة السلاح اذا جدٌّ ما يخشونهُ او حدث ما يكدر راحتهم · الا انهم ما لبثوا ان تأكدوا الغدر حيث ان تلك الجنود لبثت آويةً بقلمتها كانهُ ليس من امن وحاكم البلدة غير مهتم بشيء فالتزم النصاري اذ ذاك ان يدافعوا عن انفسهم بانفسهم مع ما هم عليهِ من عدم الاستعداد فذهب القادرون منهم إلى اسلحتهم وخرجوا لدفع هجوم اعدائهم وهكذا اشتبك القتال والدروز يعجمون والنصارى يصدونهم بعزم شديد محامين عن ديارهم وذراريهم إلى ما بعد الغروب بساعيين حيث عاد الدروز عن المدينة وكفوا عن الهجوم و بات النصاري يحافظون عَلَى مدينتهم خيفة ان يدخلها الدروز غيلة وفي خلال القتال قصد البعض الالتحاء إلى الحاكم في السراي فوجدوا الابواب موصدة فأخذوا يقرعونهامستجيرين بمن داخلها فلم يكن من يجيب واخيرًا حِنْح بعض المتقدمين في السن إلَى قاضي الحاجات وهو الاصفر الرنان فسمع بهِ الحرس من خلال الباب فسمعوا لمن بذله ُ

بالدخول وهكذا صار لايدخل السراي احد الأمن جعل الرشوة الكثيرة ممهدة سبيله أما النساه فكن بذلك النهار باكيات نائحات مستجيرات مستغيثات ولكن اين من يجير او من يغيث وقد كانت خسائر النصارى في ذلك اليوم ١٧ قتيلاً و بعض الجرحى اما خسائر الدروز فاكثر من مائة منهم ١٧ عسكريًا كانوا باللباس العادي يساعدون الدروز

وفي غد اليوم التالي عاد الدروز إلَى القنال وهجموا عَلَى البلدة ليضطروا النصاري إكى الخروج لقتالم وهكذا اشتبك القتال فحرج القوم للدفاع واماكبراء النصارى واعيانهم فتقدموا لحاكم البلدة وضباط العساكر سائلينهم بالكتابة واللسان المحاماة عنهم ضد جيوش الدروز عملاً بوعد الوالي خورشيد باشا او يعطونهم ذخيرة وهم يحامون عن انفسهم واموالح فأجابهم الحاكم والضباط باننا لم نبلغ او نؤمر البتة بالمحاماة عنكم او باعطائكم ميرة فلذلك لارجاء لكم بمساعدتنا. انما ننصحكم اذا اردتم السلامة ان لتوجهوا إلى سعيد بك جنبلاط وبشير بك ابي نكد « وكانا من حكام الدروز في الجبل » وتلقون بين ايديهما اسلحة النصاري وهما يكفان الشرّ عنكم · فعند ما رأى هو لاء الاعيان ما كان قصدوا الالتجاء إلَى اعدائهم لعلَّ في ذلك خلاصًا لم فحرروا اعراضًا إلى سعيد بك جنبلاط الذي كان وقتنذ في بيت الدين عند عبد السلام بك امير الاي العساكر المنظمة واخبروه بامرهم وانهم سيسيرون اليهِ و يكونون تحت اوامرم بشرط ان يفرج كر بتهم و ينقذهم من المخاطر المحيطة بهم ووضعوا لهذًا العرض مفتوحًا عند الحاكم ليرسلهُ \*

اليهِ. فتناول الحاكم العرض المذكور ووضعهُ ضمن تحرير منهُ مع نفرين من العسكر إلى صاحبهِ وبعد وقت قصير ورد الجواب من سعيد بك جنبلاط فحواهُ انهُ يجب الاجتماع عَلَى بعض وجهاء النصارى للمداولة في الامور الحاصلة فلبوا طلبهُ وحصلت جلسة دار الحديث فيها عَلَى وجوب خلود النصاري إلى السكينة والاطمئنان وتعهد البك بجلاء الدروز وما ارفضت الحلسة الآوصدرت الاوام للدروز بالانجلاء عن ديرالقمر فانجلوا عنها ولكن يوماً واحدًا فقط وبعده عادوا التجمع ونهار الاحد الواقع في ١٥ حزيران « يونيو» احاطت الدروز يدير القمر احاطة الهالة بالقمر فانقطع كل اتصال بينها وبين الخارج ونهبت البيوت ألَّتي في ظاهرها وحرقت وقتل اثنان احدها اسمهُ خليل دَبر والآخر اسعد الحلبي وقد قدمت شڪوي للحكومة فيما هو جار واخطرت بالاخطار العظيمة ألَّتي تنجم عنهُ فاصدرت امرها بان لايخرج احد من الاهاليخارج البلدة اويقترب من البيوت ِ أَلِّتِي بظاهرها ومن يخالف هذه الاوامر وألحق بهِ ضرر فهي غير مسأولة عنهُ كما انها في الوقت ذاتهِ حظرت عَلَى الدروز الغرباء دخول البلدة فاطأ نت قلوب الناس نوعًا الَّا انهُ ما جاءت ظهيرة لهذَا اليوم نفسهِ حتى أظهر الدروز عدم الامتثال لامر الحكومة المذكورة حيث دخل البلدة كل أم من سليم بك وشاهين بك ابي نكد مع عدد غفير من الدروز وتوجهوا إلى السراي وعوضًا عن ان يصادفوا من الحكومة وضباط العساكر الصد والمؤَّاخذة قوبلوا بالنشاشة والترحاب والثغور الباسمة . وبعد وقت قصير ايضًا دخل جمهور آخرمن الدروز وتفرُّق في البلدة واخذ يهين النصاري

رجالاً ونداء ويحول بينهم وبين السراي عند ما رأى فيهم الميل إلى دخولها وقد ادعى الجمهور الاول بان دخوله المدينة كان لمنع الجمهور الثاني عن دخولها . وما ذلك الاً مواربة ظاهرة طيها شر "كامن . وقد تسبب عن هذه الحوادث اضطراب افكار النصارى وقلقهم وسلب راحتهم

وعند غروب شمس ذلك اليوم اتى البلدة طاهر باشا كومندان عسكر بيروت ومعهُ اربعائة جندي منظم وصحبهُ سعيد بك جنبلاط وعلى بك حماده وجمهور مفير من الدروز مسلحين بالسلاح الكامل. وقبل أن يدخل طاهر باشا البلدة حصل بينهُ و بين من معهُ مداولة استمرت ساعة من الزمَن ثقر بباً حضرها بشير بك ابي نكد ايضاً . و بقى ما دار بها مكتومًا عن النصاري الَّا ان ما حدث بعدها دلُّ عَلَى انْهَا كانت لتحكيم الشرك عَلَى المسيحيين واغنيالم. وبعد ارفضاض الجلسة لقدم طاهر باشا ومن معهُ إِلَى البلدة فلما اقترب منها خرج اعيان النصاري لاستقبالهِ والترحيب بهِ • واول شيءُ قالهُ لهم انهُ تكدر جدًّا من سلوكهم وعدُّهم من الخائنين الذين يعملون على خراب الدولة واهاجة الفتن بغية ادخال الدولة الفرنساويّة إلى لبنان • فتذلل القوم لديه وبرهنوا لهُ عَلَى طاعتهم وامانتهم فتظاهر بالاقتناع بعد ذلك الغضب وقال انهُ يأسف جدًّا ثمًّا ألحق بهم وان السبب الوحيد الذي اضطره ان يا تي لاغانتهم هو لانهم رعايا امناه للباب العالي ولم الحق الاكبر بان تحمى ذمارهم ومنْ واجبات الحكومة ان ترفع العداء عنهم وانهُ هو ضامِن لم حياتهم واموالم وراحتهم و بعد ان سكن خواطرهم وحملهم عَلَى الطأُ نينة صرفهم من حضرتهِ مكررًا مواعيدهُ وشخص إلى بيتالدين «موكز حكومة لبنان» القرببة من ديرا تممر ولاجل زيادة الحمثنانهم ترك عندهم الجنود الذين كانوا معهُ

وفي الغد بعث طاهر باشا المشار اليهِ إلَى ديرالقمر يستدعي وجوه النصاري ليوافوهُ إلَى بيت الدير فـ اروا اليهِ عَلَى عجل فتلقاهم بغاية الترحيب والبشاشة بجددا لمج المواعيد بصيانتهم وضمان حياتهم واموالهم وراحتهم ولكنةُ طلب منهم تعهدًا مكتوبًا عَلَى انفسهم بعدم اتبانهم ما يخلُّ بالراحة وان يكونوا طوع ارادته ويمتنعوا عن حمل السلاح في البلدة فحرَّروا لهُ التعبد المطلوب وامضوهُ حميمًا وقدموهُ لهُ وطلبوا منهُ بالمثل أن يتعبد لهركتابةً بضمان امنيتهم وما وعدهم فأبي عليهم ذلك وقال ان كلتي هي تعهد كاف وان حكومة دير القمر وقوَّاد العساكر بكونون تحت المسأوليَّة الشديدة الكائيَّة إذا نقاعسوا عن السهرعَلَى راحكم فاطمئنوا واذهبوا إلى اشغالكم واعالكم واعلموا اهل البلدة بما تعهدت لكم بهِ لكن ليكن معاومًا عندكم ان الحكومة لا تكون مــ أولة عن الضرر الذي يصيب من يخرج منكم خارج البلدة « وما غايتهُ بهذه الجملة الاخيرة الآمنع المهاجرة كي ببقي الكل داخل الشرك خرافًا للذبج لا يفلت منهم فالت » فوكنوا إلى كلامهِ واطأ نت قلوبهم بهِ وعادوا إِلَى البلدة وهم يظنون بلوغ المني . وحدث فِ ذلك اليوم أن بعض اصدقاء سعيد بك جنبلاط من النصاري توجهوا بعيالهم قاصدين المخارة محل اقامة البك مخفورين ببعض رجاله ِ فعند مرورهم بالقرب من بيت الدين امر طاهر باشا احد ضباطه ان ينعهم من المرور وان

يرجعهم إلى بيوتهم منكوًا عليهم ترك البلدة وان يعيد لهم التطميوف والتأمين ففعل ولكن اذا طلب اولئك الرجال مداومة السير رفض طلبهم واستعمل لهٰذَا الضابط القوة في ارجاعهم

وفي الغد « الثلاثاء » سابع عشر حزيران « يونيو » سنة ١٨٦٠ ذهب طاهم باشا من بيت الدين إلى دير القمر واحضر الاهالي لديه وجدد لهمالتأ مينات والتطمينات والتعهدات ألِّتي ابداها لهم في الاجتماع السابق فشكروه مظهرين ثقتهم به واتكالهم عَلَى حماية الحكومة لانهم من اولاد الدولة وعبيدها الامناء

و بعد هنيهة علموا بانه ( اي طاهر باشا ) مزمع عَلَى السفر إِلَى بيروت تاركًا اياهم محاطين بالاعداء من كل جانب ومحظورًا عليهم الحروج خارج البلدة لجلب القوت وطلب الرزق وعرضوا عليه واقعة حالهم فأجابهم بما انكم ابناه الدولة ورعيتها فانا مهتم بشأنكم فلا اتوكم الأوكما يُه ول لواحم موجود عندكم فكونوا مطمئتين فأرضاهم جوابه وخرجوا من حضرته داعين شاكرين

و بعد ذلك بيومين حضر من صيدا الى دير القمر خمسمائة عسكري منظم مع مدفعين وانضموا إِلَى القوة العسكريَّة الموجودة فصارت موَّلفة من تسعائة جندي جزئ منهم في بيت الدين والباقي في دير القمر

وبعد وصول هذه القوات اتى طاهر باشا دير القمر حيث كان ذهب إِلَى مقرهِ بيت الدين واستدعى اعيانها وجدد لهم مواعيده وتعمداته وقال ينبغي ان تكونوا بغاية الاطمئنات بوجود الجنود السلطانيَّة بينكم وانني اصدرت الاوامر اللازمة للضباط ليجاموا عنكم

وقت الضرورة وعليه فلا يلزمكم ويلزم الاهالي الا الاهتام باشغالهم واعالهم واسباب معاشهم فقط و بعد لهذا الحديث طلب مناديًا واطلقهُ ينادي في كل البلدة بوجود الامان والطأ نينة وان لايلتفت الناس لشيء الالا لاشغالم ومصالحهم فقط فسكن روع الناس واطأ نت نفوسهم وذهب ما كان عندهم من الخوف واهملوا وسائط التوقي

وفي الوقت نفسه امر طاهر باشا حاكم البلدة ورؤساء العساكر بالانتباه واليقظة وان لايدعوا البتة درزيًا مسلحًا يدخل البلدة ورتب حرًاسًا وخفراء يطوفون ليلاونهارًا حول البلدة وامر رؤساء العسكر ابدًا بجلب الحنطة لعوز الاهالي والسعي في كما فيه راحتهم و بعد ان اكل دور اعاله و بات النصارى في الحالة التي يريدها هو ورئيسة احمد باشا (اي وجودهم في قفص حديدي لا مخرج لهم منه ابدًا) سافر مودعً بشكر الاهالي وثنائهم

و بعد سفر طاهر باشا بقليل عاد الدروز واحاطوا بالبلدة احاطة السوار بالمعصم واخذواكل المؤونة الواردة اليها وقد خرج ثلاثة من النصارى اصحاب العيال اكرم ازاء البلدة ليخضروا منه شيئًا لاجل قوت عيالهم فقتاوا للحال وقد اعرض النصارى واقعة الحال لحكومة البلدة والضباط واعربوا لها عن حاجة البلدة للمؤونة وعن تعرض الدروز لذلك فكان الجواب تشديد منع الخروج من البلدة واعلانها عدم مسور وليتها عمن يخالف لهذا الامر ولو اصابه اي ضرركان فرضخ النصارى لذلك محنماين الشدة واثقال العوز الى المؤونة واستمراً الحال على على ذلك حتى نهار الاربعاء في ٢٠٠ حزيران (يونيو) سنة ١٨٦٠

وكان الدروز في الليلة السابقة يستعدون للهجوم و يعطون الاشارات بعضهم الى بعض فرأًى النصارى تلك الاشارات وفعمها بعضهم ولكن القسم الاكبر ظنها من قبيل الفرح والالعاب الناريَّة

وفي ذلك النهار اي ٢٠ حزيران ( يونيو ) اخذ الدروز يدخلون البلدة فرقًا فرقًا من كل ناحية ومعهم الاسلحة مدعين بأنهم آتين من قبل المقاطعيي ( مدير المقاطعة ) للمحافظة عَلَى الاهالي ومنع كل أَذَبَّة عنهم الَّا انَّ النصاري لما رأُوهم عَلَى هذه الصفة توجسوا شرًّا ولاسيما عند ما نظروا ان العسكر لم ببد لهم أدنى معارضة خلافًا لما امر به طاهر باشا قبل سفره فأعرضوا الامر لحاكم البلدة والضباط فيولاء حالاً نهضوا وطافوا في البلدة منادين بالامان وان لا خوف عَلَى النصاري ابدًا محظرين عليهم ( اي عُلَى النصاري ) حمل السلاح وبينما المنادي ينادي والحاكم والضباط سيفح تطوافهم سمع بغتة صوت الطبل فدخل بعض العسكر السراي وابتدأ الدروز ومعهم البعض الآخر من العسكر ينهب وسلب كما وصلت اليه ايديهم بدون معارض وعندغروب الشمس قتلوا نصرانيًّا اسمهُ حبيب الباحوط امام باب السراي بحضور رجال الخفر و بعد ذلك بوقت قصير قتلوا راهبين في ذلك المحل بعينه . واستمرَّ الدروز ذلك اللما يطوله طائفين بالبلدة رحالاً ونساءً عَلَى انوار المشاعل ناهبين سالبين والنصاري بحيرة وارتباك لا يدرون ماذا يفعلون فان دافعوا عن انفسهم خافوا انقلاب الحكومة عليهم بمخالفتهم ما تعهدوا لها به وان صبروا عَلَى البلوي واتكاوا عَلَى الحكومة فهي متغاضية متقاعسة والمسألة مسألة اموال وارواح .

وكانت الحكومة قبل ذلك النهار قد جمعت كل ما امكن لها جمعهُ من سلاح النصارى كما نقدم

وفي الغد وهو الخميس ٢١ حزيران (يونيو) وصل دير القمر جماهير كثيرة من الدروز وافدين من جهات لبنان ودخلوها بأسلحتهم بدون ان يصادفوا من الحكومة اقل معارضة ولما رأى ذلك النصارى تأكدوا اشتداد الحال عليهم و بلوغهم شفا هاوية الهلاك والدمار وانه لم ببق لم من طريقة لنجاتهم بحسب ما ظنوا الا الالتجاه للسرايك والاحتماد بكنف الحاكم والعساكر الموجودين فيها فلجأ بعضهم اليها آخذين معهم ما تيسر لهم اخذه من الامتعة ألّتي امكنهم اخفائها من النهب فتلقاهم العسكر بالقبول فظنوا انهم بلغوا دار الامان وقد لجأ جانب منهم الى بيت الدين فاستقبلهم قائمقام العساكر المنظمة عَلَى الرحب والسعة و بق بعضم مخنفياً بالبلدة

ومن بعد ما نهب الدروز البلدة بغير ان يروا صادًا او بمانعًا يمنعهم عن شرهم اخذوا بالتفتيش عَلَى الانفس فقتاواكل من صادفوهُ من الرجال والاولاد حتى و بعض النساء ايضًا وقد أُجروا من الفظائع والاعال البربريَّة ما نقشعرُ منهُ الابدان لانهم كانوا يذبحون الاولاد في احضان امهاتهم والرجال عَلَى ركب نسائهم ويحرقون كثيرات من الناس وهن ً احياء في الطرق والشوارع متفاخرين بتاك الاعال الشنيعة متهالين متنافسين وكانوا يذرون رماد اولئك المساكين في الفضاء ليصعد الى طبقات السماء مع الرياح ويشهد لملائكتها كما شهدت دماؤهم لاهل الارض بما عوماوا به من الوحشية والظلم

ولما انتهوا من البلدة ولم ببق كلم بها من يضحونهُ عَلَى مذبح شرورهم تجميروا وقصدوا السراي ليذبحوا اللاجئين اليها من النصاري وكانوا نيف وثمانمائة رجل وجمهور "غفير" مر في النساء والاولاد فنظر اليهم النصارى وتوقعوا الشرّ ودنوّ الاجل لانهم باتوا داخل قنص من حديد لاشيء من اسباب الدفاع لديهم بعد ان اخذت اسلحتهم منهم الَّا انهم كانوا يعللون النفس بالسلامة و يدفعون تلك المخاوف بتذكر مواعيد طاهر باشا وضماناته واعنقادهم بانهم فيحمى الحكومة فلا يجسر الدروز عَلَى الهجوم عليهم لحرمتها . الأان كل هذه الاماني المعقولة زالت من أولئك المساكين بوقت قصير وانقطع كل رجاء منهم حيث لما كمل تجمع الدروز امام السراي او القلعة نقدم احد الجنود (باشارة من رؤسائه) وفتحالابواب امام الحاكم وقائمقام العساكر وكثيرين مرس الضباط فدخل الدروز المحال وانقضوا عكى فريستهم انقضاض الكواسر وبأيديهم الفؤوس مشهورة والسيوف مسلولة والحراب مجرَّدة واخذوا بقطع الرقاب وطعن الصدور وبتر الاعضاء وارتكاب الشرِّ والتفنن في الوحشيَّة والعسكر ﴿ ي مقبقهًا ضاحكًا عَلَى اولئك المساكين الذين راحوا ضحيَّة الخيانة والغدر. وقد تفنن الدروز بشرهم تفنناً غربباً فعذبوا الابرياء بأنواع العذاب المرّ فكان بعضهم يقطع الرأس وببتر الاعضاء عضوًا عضوًا ولا يبالي بأنين المصاب وآلامهِ و بعضهم يقطعون اصابع النصراني مخاطبينهُ خطاب الجمع قائلين بهذه الاصابع كنتم نكتبون طالبين المساعدة والصيانة فخذوا الآن جزاء ما جنيتم واجوبة ماكتبتم ثمَّ لا يلبثون ان يهدروا دمهُ

قائلين تغسل بهِ وتنعم آخر نعيم بدنياك و بعضهم كانوا يصبون عَلَى راس النصرافي ماءٌ غاليًا اتوا بهِ من العسكر و يقولون ( بل بهِ وها السيف مزينك بعده ُ ) و يقطعون رأسهُ بعد قطع آذانهِ وانفهِ وتشويه خلقتهِ وبعضهم يأتون بالولد ويذبحونة بججر والدته وبعضهم يجرُّون الزوج و يجندلونهُ عَلَى رَكبة امرأ تهِ وقد جاهوا غير ذلك من الاعال القاسية البربريَّة ممَّا يضيق لوصفهِ الصدر ويفرغ من تلاوتهِ الصهر . ومن امثلة ذلك ان امرأة فارس الحداد ذبح زوجها على حجرها وبقي طفلها الرضيع على ذراعيها فخافت عليه والتمست الاستجارة والعفو عنهُ فَما كان جواب نداها الاً اخذ طفلها من يدها وذبحهُ امام عينيها . واخرى كانتحاضنة طفلها الرضيع فأخذ منها وصراخة يجرح الفؤاد واستجارتة بأمهِ تلين الجماد ودُفع في الفضاء واستلقى بالسيف فقدَّ شطرير ثمّ دفعهُ لوالدتهِ المسكينة وقيل لها ها قد سكتناهُ لكِ فالوالدة تأثرت من روع العمل وقضت نحبها في الحال . واخرى هي زوجة عبد الله ابي نجم ذبح اولاً زوجها عَلَى ركبتها فاستغاثت واستجارت وكان نتيجة عملها ان جرَّ اولادها الثلاثة وذبحوا عَلَى ركبتها واحدًّا بعد واحد. واخرى اذ رأت ابنها ذبح امامها فقدت رشدها فأتوا بأخشاب ووضعوها عليها وحرقوها حيَّة وقد قتلوا كثيرات من النساء والاولاد. واستمرَّ الدروز عَلَى عَمَلُهُم هٰذَا حَتَى لَم بِبِقَ الْمَامِهُمْ نَصْرَانِي ظَاهِرٌ فَأَخْذُوا يَفْتَشُونَ فِي جهات القلعة حتى لا ببق من يفلت من ايديهم وكان العسكر يساعدونهم عَلَى ذلك كما انهُ اثناء دخول الدروز ولهذَا عملهم كان اذا رام نصراني الالتجاء إلى المسكر والدخول بينهم الاحتماء بهم من وجه مطارديهِ او

اخنفاء من اعدائه يدفعونهُ بالحراب . وقد اماتوا بعضاً بطعن حرابهم وتمكن اثنان من النصارى من الفرار إِلَى سطوح السراي فعلم العساكر بهم فصعدوا اليهم وطرحوهم إلى الاسفل عَلَى البلاط فما وصلوا الارض الاً وقد قضي عليهم و بعد ان كمل ذبح المخننين عاد الدروز ففتشوا بين النساء الباقيات فعثروا ببعض الرجال فأماتوهم شرميتة واستمرثوا بعملهم هٰذَا كُلُّ ذَلَكُ اليوم وقد نهبوا جميع ما جاء بهِ النصاري إلَى السراي من متاع ومصاغ ودراهم وشاركهم العسكر بذلك · هنا يقف القلم ونترك الشرح للقارئ

كلهذه الحوادثجرت واعين الحاكم وقائمقام العساكر وضباطهم وجميع العماكر ناظرة ولم يكن من يتأثر او ببدي اقل شفقة وكانت ضجأت اولئك المساكين واستجاراتهم ونحيب نسائهم وعويل اولادهم لاتوَّ ثر شيئًا في اولئك الذين تعهدوا لهم بالحماية ودفع الملات عنهم بل انهم عوضاً عن اغاثتهم والنظر اليهم كانوا يشددون قلوب مفترسيهم ويحضونهم عَلَى العمل وببدون المسرة والفرح عند ما يرون بخيرة الدماء ٱلَّتِي تَكُوُّنت فِي ساحة السراي تزداد تدفقًا وارتفاعًا وتلك الذبانح ذبائح الظلم والعداء والخيانة والغدر والجبن تسبح بها شاكية امرها لباريها . وقد كان منظر السراي عند انتهاء الحادثة مخيفاً هائلاً يدل عَلَى توحش الاتراك والدروز وخيانتهم وتبروء الانسانيَّة منهم · وبعد ان أنهى الدروز عملهم داخل السراي او القلعة خرجوا منها تاركينها تغمر جسوم القتلي فودعهم الحاكم والضباط والعسكر باشارات الرضي والشكر وقد خرج من بقى بها من نساء النصارى باكيات نائحات نادبات عرايا حفايا مكشوفات الراس تايهات في الجبال والقفار متأسفات متحسرات عَلَى من فقدنَ متأثرات من روع المناظر الّي نظرنها والاهوال الّي جرت عليهن ً. و يالله يا لله من لهذا الهول ولهذا المصاب العظيم

وقد ذهب الدروز من دير القمر بعد ان تركوها خرابًا تبكي مجدها وماكانت عليهِ بالامس اذ لم ببقَ بها من معالم عزَّها الَّا بقيَّة قليلة واتوا بيت الدين فدخلوا سراياها و ذبحوا جميع النصارى الذين كانوا قد لجأوا اليها مع مائة وتسعة اشخاص آخرين من قرى بيت الدين والمعاصر بعد ان نهبوا تلك القرى ولم ببقوا عَلَى شيءُ فيها وحرقوها امام اعين القائمقام والعسكر فكان لهيبها يتأجج ودخانها يتصاعد حتى حجب الشمس وكان منظرها المخيف يصل مسافة بعيدة فيسر الدروز وبكدر النصاري وكل لهذًا حرى وهيئة الحكومة المحليَّة راضية عنهُ و بعض ايدي عالمًا مشتركة بهِ وكل ما أنع بهِ العسكر من الشفقة عَلَى النصاري في حادثة بيت الدين هو تسليمهم النصراني اللاحيُّ اليهم لسيف الدرزي . ومن غرائب الخيانات ان احد الضباط كار في له م خادم نصراني خدمهُ بأ مانة مدة طويلة ولكي يجازيهُ بالخير على خدمته النصوحة لهُ سلمُ بيدهِ للموت فأماتهُ الدروز امام اعين سيدهِ شرّ ميتة وسيدهُ يقهقه ويضحك · ولم يروّ إلَى الآن أن أحد البهائم أو الوحوش اتى مثل لهذا الشرّ الهائل

ومن بعد ما أنهى الدروز مذابج بيت الدين وفتكوا ونهبوا وحرقوا القرى المجاورة لها رجعوا ثانية ً إِلَى دير القمر للفتك بدير الرهبان الذي

كان باقيًا فيها وللايقاع ببيت خليل الجاويش احد اعيان النصاري وقتل المعتصمين بهِ ونهب اموالهم فهجموا على دير الرهبان وتمكنوا منهُ ودخلوه ُ وقتلوا جميع الرهبان الموجودين فيهِ وقطعوهم اربًّا اربًّا ثم اخذوا بنهبهِ فلم بِبقوا بهِ شيئًا وكان فيهِ كثير من اموال الاهالي وامتعتهم الغالية ' ثم دخلوا كنيستهُ وخربوا هياكلهُ ومزقوا صورهُ واهانوا اوانيهِ وسحقوا اجراسهُ وعطلوا قبابهُ ثمُّ ألقوا النار فيهِ وفي البلدة · وقد كان عدد من قتل في حوادث دير القمر وبيت الدين والقرى ألَّتي حولهما إلى ذلك الوقت نيف والف وخمسمائة رجل خلا النساء والاولاد والبنات والاطفال ولم ببق للدروز ما يفتكون بهِ الَّا بيت الجاويش وكان لهذًا البيت متسع النطاق متين البنيان حصينًا وصاحبهُ من ذوي الوجاهة والاقتدار ولما دخل الدروز المدينة قبل حادثة القلعة كما مرَّ بك لجأ اليه نحو من ثلاثمائة وخمسين رجلاً من النصاري بأموالمم واسلحتهم اذ ابوا الدخول إلى السراي لانهم خافوا الغدر من العسكر بداعي ما رأوهُ من اهالم وعدم اكتراثهم بحاية المسيحيين بحسب ما تمهد لهم طاهر باشا وتحالف هو لاء الرجال على الذود عن انفسهم واموالهم وعيالهم إلى آخر نسمة من حياتهم . وقد هابهم الدروز بادئ الامر ولم يهاجموهم خيفة الفشل فاعتمدوا على الفتك اولاً بمن سهل عليهم الفتك بهم نظير الذين في قلعتي دير القمر وبيت الدين والقرى حولها كما نقدم القول ومن ثمَّ بقى ذلك البيت منفردًا فسهل عليهم الغلبة عليهِ لان جميع النصارى خارجهُ صاروا طعامًا لشفار السيوف وقراهم ودورهم باتت مطمعاً للنار وحملوا عَلَى البيت المذكور حملات هائلة

فصدُّوا واستمَّوْا ينازلونهُ فلنتركهم هنا الآن ولنذكر للقارىء ما صار في اثناء ذلك

ان دخول الدروز لدير القمر بالحالة ألّتي ذكرناها ووقوع المسيحيين في تلك المخاطر المار ذكرها بلغ بيروت فأعرضت عنه البطر كخانات ووكلاء الدول العظيمة إلى واليها فالوالي لم يسعه اللّا ان ركب فاصدًا بيت الدين بدعوى انه يتلافى الامر ويكف العداء عن النصارى فسافر في ٢١ حزيران «يونيو» من بيروت إلى محل قصده (وكانت تدبيرات طاهر باشا في ذلك اليوم آخذة مفعولها والمذابح قائمة على قدم وساق في دير القمر وبيت الدين في حمى العساكر وفي القرى المجاورة وفي دير الرهبات) فوصل مساء ذلك اليوم إلى بيت الدين وكان امرها منتهيا والدروز في دير القمر ينازلون بيت الجاويش فبات بها تلك الليلة مستريحاً من مشقة السفر واتعابه وثاني يوم توجه إلى دير القمر لينظر في امورها ويصلح احوالها بحسب زعمه وكان الدروز بيازلون بيت الجاويش و ينازلون بيت الجاويش و يشددون عليه فلم يتعرض لامرهم

اما الذين كانوا في بيت الجاويش فلما رأوا ما حاق بهم من الخراب والحريق وكثرة جموع الدروز عليهم وانه لا ناصر لمم وعددهم كبير وليس لهم من المؤونة ما يجعلهم يتابعون الدفاع تشاوروا واقر وا على اتخاذ طرق سلية مع الدروز يكون من ورائها سلامتهم واخراجهم من الخطر الذي صاروا اليه فراسلوا بذلك بشير بك ابي نكد احد كبراء الدروز واعيانهم معرضين عليه رغبتهم في كف القتال وحجب الدماء من الجانبين و يعرضون عليه افتداء انفسهم بكل ما يملكونه وما

هو موجود في البت من الاموال وكان شيئًا كثيرًا فقيل منهم بذلك ووعدهم باجابة طلبهم الا انهُ ما لبث ذلك الترتيب ان نقض وما وعدوا بهِ استحال إلى ضدهِ وتفصيل الامر هو أن الدروز لما رأوا بأرب ما أعرض عَلَى بشير بك ابي نكد لا يوافق مقاصدهم وان المال في كل حال لهم واذا جروا عَلَى وعد بشير بك يسلم من النصارى ٢٥٠ رجلاً جنحوا إلى نقض الوعد بطريقة تمكنهم من القوم براحة ولا تكلفهم خسارة رجل وذلك ان احد امراء الدروز من آل ارسلان أتى قصد ان ينجي خليل الجاويش وعائلتهُ لما بينهما من الود والحب فأتى البيت فأنس بهِ النصاري سيما لما رأوهُ عاملاً عَلَى خلاص زعيمهم فظنوا بأن ذلك مر ن مقدمات طلبهم الذي أجيب اللَّا انهُ ما أخرج خليل الجاويش وعائلتهُ من البيت الأ واغننم الدروز فرصة اطمئنان النصارى واركانهم حتى هجموا عَلَى البيت هجمة واحدة مخيفة قيل انهاكانت باشارة من الارسلاني ودخلوا البيت واعملوا السبوف بمن فيه وما طال الوقتحتي قتلوهم ثم انتهبوا تلك الاموال الغزيرة واوقدوا النار بارجاء البيت . ثم أضحى البيت مآكلاً للنار نظير بقيَّة بيوت البلدة وهكذا انتهى ام دير القمر وصارت رمادًا بعد ان كانت بالامس وما قبلهُ حنة لينان ومركز قواه وتحارته وغناه

و بعد ان تمت هذه المذبحة الفظيعة الهائلة اطلق الوالي المنادي ينادي بالامان · ولكن لمن ?? وامر الدروز بترك البلدة وقتئذ مظهرًا التشديدات الكليَّة فأجابوا النداء حالاً ممتثلين الامر غير مراجعين ولا مخالفين وما ذلك اللَّا لان المدينة امست قاعًا صفصفًا ولم ببق من

غرض لهم بها وصار غرضهم سواها فجلوا عنها مظهرين الطاعة لاوام الوالي وهو مظهر الرضاء من رضوخهم له أ . و بعد انجلاء الدروز اطلق حضرته مدفعاً تأكيدًا لحلول الامان وكف التعديات ظائًا انه يطمن سكان تلك الخرابات الذين تلاشوا عن آخرهم واضحوا ربماً مطروحة في الشوارع والازقة والخرب وسراي دير القمر وبيت الدين وهكذا انصرف عن دير القمر مفتخرًا بايجاده الامن ولكن للاموات

وفي ٢٣ حزيران ( يونيو ) اضرم الدروز النار في منزل الامير قاسم شهاب الكائن في بيت الدين امام سراي الوالي ولم يمانعهم احد في ذلك

اما رؤساء الدروز الذين حضروا وقائع دير القمر هذه ورتبوا امرها فكانوا سعيد بك جنبلاط والمشايخ العادبين ومشايخ وبكوات عائلة ابي نكد وجميع آل حماده وغيرهم

و بقيت جنت القتلى في محل مذابحها مدة للطيور ووحوش البريّة اذلم يكن من يدفنها او يواريها التراب واهتم اهل الدير بجمع عظام موتاهم بعد الحوادث المذكورة ودفنوها في مكان بالدير ويسميها البعض عظام الشهداء

وقد لجأً الهاربون والنساة والاطفال بعد معاينتهم ما جرى إلى الشطوط البحريَّة فنظر اخوانهم وقناصل الدول الاجنبيَّة لحالم وعاملوهم بالانسانيَّة والحسنى وسداد عوزهم بما تيسر



## في مذابح المتن والساحل

ان واقعة بيت مري الاولى ألّتي حدثت في ١٥٥ آب (اغسطس) سنة ١٨٥٩ وتجدد بسببها تنافر قاوب الاهالي ونتج منها حريق ثلاث قرى للنصارى وهي قريتي راس الحرف و ودير الحرف وقرية اخرى بيد الشيخ يوسف عبد الملك كما نقدم لنا القول كانت سبباً لدخول ارباب المقاصد والغايات من غير الاهالي في ميدان المباراة والمناظرة سعياً وراء ما يبتغون وسبيلاً لاجراء تدبيرات احمد باشا ومن جاراه من الحكام عَلَى تنفيذها كورشيد باشا وغيره

ولا ريب في ان عدم حزم خورشيد باشا وميله عن جانب العدالة والانصاف باهاله قصاص المعتدين في الشرّ الاول روَّج تلك السياسة الَّتِي قصدها احمد باشا منذ فتحت له مذه الثغرة الوطنية ورام ان يتخذها موصلاً لمقاصده السيئة ولسوء الحظ قد جاءت كل الاحوال موصلة لذلك السبيل الردي وداعية لسفك دماء الالوف من رعايا السلطان الامناء ونهب اموالم وخراب ديارهم

و لقد كان كثيرون من عقلاء اهالي لبنان وغيره من مدرف سوريا وارجائها يرون سوء الحالة ويخسبون لعواقبها المشومة حسابًا و يسعون جهدهم في تلافي الامور٠ الأان قلتهم حالت دون منع البلاء

ولكنها نفعت في جهات كثيرة وترتب عليها حجب الدماء ومنع الدمار ثم ان عدم قصاص المعتدين في حادثة بيت مري الاولى شجع الدروز وحدر النصارى ولما ذهب قصل الشتاء ووافى الربيع ورأى الولو السكينة آمالهم خائبة من جهة الامن واستقرار الراجة وان مقدمات الشرّ عكى اتساع ولهيبة عكى ازدياد وقد اتصل إلى جهات كثيرة وان المعتدين يزدادون تمردًا وعنوًّا بما ينالونة من المساعدات السريّة والتنشيطات القويّة حتى باتت الطرقات مقطوعة عكى النصارى وصاروا في خطر وتعطلت اعالهم وتلفت مزروعاتهم ولم ببق لم للعاش سبيل وان الحالة صارت ارداً ممّا كانت عليه في الخريف الماضي اعرضوا لخورشيد باشا الامور الحاصلة ونبهوه إلى سوء المصير فأظهر الاهتام وابطن السرور وصرف القوم عكى نيّة التبصر بالامم وما ابدى بالنعل الأ الاغضاء وماكان الشرّ الا برضاه و تدبيره

و لما رأى النصارى حالتهم التعيسة و أن شيكواهم ذهبت سدى وكما يجري حولهم وما يرونه بأعينهم يدل على احداق الخطر بهم اندفعوا بسنة حفظ البقاء والحرص على الحياة والمقتنى إلى الاعنناء بشؤ ونهم لدفع البلاء عنهم فرأ وا ان قو تهم لا تعادل قوة الدروز الساكنين بينهم والمحيطين بهم وان يوم البلاء قريب فاستنجدوا باخوانهم من سكان كسروان فاهتم الكساروة في الاستعداد لنجدتهم ولما علم خورشيد باشا بذلك ورأى الحاح وكلاء الدول الاجنبية عليه في بيروت بتلافي الامور وايجاد الامن ذهب إلى الحازمية بجانب من عسكره المنظم وجانب آخر من عسكر الباشبزوق مؤلف من شراذم عسكره المنظم وجانب آخر من عسكر الباشبزوق مؤلف من شراذم

من البشناق وخلافهم ومن بكاوات بلاد عكار ورجالم وعدكر هناك وتظاهر بأن قصده رنع العداء عن النصارى وحسم الشرّ وايجاد الامن في الطرقات وما شاكل ذلك اللّ انه لم يطل الحال الأوجاءت الامور على عكس ما اعلن واظهر وكانت تيجتها الايقاع بالمسيحيين ايقاعًا شنيعًا

واول شيء عمله عند احلاله الحازميَّة هو اظهاره الرغبة بتقريب قلوب النصاري والدروز بعضها إلى بعض فاستدعى وجهاء الملتين وابان لهم رغبتهُ في السلم وصالحهم وصرفهم من حضرتهِ الآ ان صلحهُ لم يكن على اساس متين لاقتصاره على الظاهر واضرابه عن تسوية الامور المهمة والحزم اللازم في مثل هذه الامور · وقد أكتني بهِ على وهنهِ واعلنهُ لوكلاءُ الدول الاجنبيَّة في بيروث مبينًا لم الصراف المشكل وايجاد الامن · فالنصاري سرُّوا من ذلك واطأ نت خواطرهم اليهِ وظنوهُ مبدأ زمن راحتهم الجديد الذي كانوا يسعون آليهِ بعد ان فقدوا الامن مدة طويلة ولكن خابت آمالهم اذ لم يطل الحال الَّا وانتقض لهٰذَا الصلح الفاسد بيد الدروز ولم يكن من يسألم عما فعلوهُ فانهم ( اي الدِروز) لم يخرجوا من حضرة الباشا بعد عقد الصلح بوقت قصيرالاً واستأنفوا ما نهاهم الصلح عنه وازدادوا عدام واعندام للنصاري وشددوا الضغط عليهم وزادوا حالتهم ضغطاً وشدة فذهب عرف النصارى ما نالوهُ من الطأ نينة والارتياح إلى السكينة باحنلال الباشا وعساكره الحازميَّة والصلح الذي عقب ذلك فأعرضوا الامر للباشا وذكروه موعده آن الصلح من موَّ اخذة الظالم وانصاف المظلوم فوعدهم

بالاقتصاص من المعتدين على عجل وطمن خواطرهم وصرفهم فوثقوا بقولهِ وما وصلوا ديارهم ومضى الوقت القصير الآ وازدادت حالتهم تعاسة وشناعة واصبح امنهم مفقودًا وجموع الدروز المدججة بالاسلحة الكاملة تحيط بهم من كل ناحية متوقعة دنو الساعة للفتك بهم

وحدثت في يوم ٢٦ ايار (مايو) غربي سنة ١٨٦٠ مظاهرات عدائية كثيرة من الدروز واناشيد حربية متواترة على مسمع ومرأى من المعسكر والعسكر لم ببدر اقل ممانعة فوقع النصارى بخوف ويأس واخذ كثيرون منهم يرحلون بحريهم واولادهم إلى بيروت مصادفين في طريقهم انواع التعدي والخسف من عساكر السلطان والذين بقوا منهم في اماكنهم وطدوا النفس واقروها على حفظ ديارهم واموالهم ودمائهم بقوتهم وبالعونة الكسروانية أليّي اتصل بهم خبر قدومها تجت قيادة شيجعان آغا العضبي الصرباوي وآخر من الرجال المشهورين بالشجاعة والاقدام

وفي ٢٧ ايار (مايو) غربي سنة ١٨٦٠ تزايدت مظاهرات الدروز العدائيَّة واخذوا يقطعون الطرق على الفارين إلى بيروت ويقتلون كل من ظفروا به منهم ولو كان عاجزًّا وممن قتلوا في ذلك اليوم من الاعيان الامير بشير قاسم شهاب المعروف بأبي طعين «وهو الذي كان حاكمًا على لبنان بعد الامير بشير عمر الشهابي المعروف بالمالطي » ظفروا به وهو خارج من سرايه وفار إلى بيروت وقتلوه على الطريق بين جنائن قرية الحدث وكان وقتئذ كفيف البصر وبالغًا من العمر ثمانين سنة ، وقتلوا ايضًا في جوار وادي شحرور الامير من العمر ثمانين سنة ، وقتلوا ايضًا في جوار وادي شحرور الامير

عباس سلمان الشهابي وهو فارد إلى بيروت وكان اعرج يبلغ الستين من العمر وقتاوا بعضاً من حاشية المذكور وفقد الامن من البلاد وفي ضمى لهٰذَا اليوم بنفسهِ وصلت النجِدة الكسروانيَّة موَّ لفة من نحو اربعائة مقاتل تحت قيادة من ذكرنا فاطأ نت بها انفس النصاري وتشددت وحلت مهابتها في قلوب الدروز الَّا انهُ لم يطل بها المقام ولم تسترح من تعب السفر ( وكانت قد عسكرت في جهة بعبدا ) حتى علم بامرها خورشيد باشا فأرسل حالاً واستدعى وجوه النصاري اليه في الحازميَّة وطلب منهم صرف قواتهم والقاء اسلحتهم القاء تفاقم الخطب واتساع نطاق الفتنة فشرحوا له ُ عن الاخطار المحدقة بهم وما يأتيهِ الدروزكل يوم من التعديات غير مراعين جانب الصلح ولا جانحين إلَى السكينة وان عدم امتثال الدروز لاوامرهِ ببعد الطأ نينة عر · النصاري و يجعلهم مضطرين للذود عن انفسهم فأجابهم بأن يمتثلوا لامره وهو يكف ايدي المعتدين عنهم وينيلهم راحتهم ويقتص لهم من اعدائهم وانهُ خيرُ لهم ان يسلموا مقاليد امورهم إلَى الحكومة ويلقوا اتكالهم عليها وهي تحافظ عليهم كاولادها الطائعين فامتثلوا امره ووثقوا بقولهِ وخرجوا من لدنهُ واملوا ان بواسطته يزول كربهم ويرتفع الشرّ عنهم وتنصرف جموع الدروز المحيطة بقراهم

وبعد هذه المواجهة والمواعيد ألِّتي أطأً نت لها خواطر النصارى رأّت النجدة بانهُ لا لزوم لها لان الامن صار يحسب موجودًا بناءً عَلَى مواعيد الباشا وتعهداته • فقفلت من ساعتها راجعة عن طريق بيت مري تاركة الاهتمام بشأن القتال والكفاح • ولم تسر قليلاً ولتوسط

الطريق ما بين بيت مري والعبيديَّة حتى انقضَّ عليها جماهير الدروز تحتقيادة رجال من بيت عبد الملك وغيرهمفانتشب القتال وقتاً قصيراً خسر به كل شمن الجانبين نحوًا من عشرين قتيل وجريح . ولما رأى الباشا النصارى يتأهبون لنجدة فرقتهم ألَّتي انقضَّ عليها الدروز غيلة ويستعدون للايقاع بالدروز نقدم بعسكرهِ الباشبزق مصحوبًا ببعض المدافع وطمن خواطر النصاري واظهر لهم كدره من الدروز وانهُ نقدم للانتقام لهمنهم فارتاحوا لقولهِ لانهم رأوا منهُ دلائل الاهتمام بالعمل. وهكذا سارت النجدة في سبيلها معتقدة ان خورشيد باشا سيقتص من الغادرين ويرجع الامن. وقد اصدر الباشا اوامره ُ للدروز بالكف عن التعدي والرجوع عن اعالم المغايرة فكانت نتائج هذه الاوامر رجوع الدروز إلى مراكزهم الاولى ٱلَّتي غادروها عند تأ تْرهم النجدة واحنياطهم بقرى النصارى ثانية متهددينها بالويل والثبور · ولا ريب ان حالة كهذه جعلت النصارى عَلَى غير رضى وشك عظيم بمواعيد الباشا ٱلَّتي كثر تكرارها عليهم فلذلك رأوا الاهتمام بحفظ حياتهم وديارهم من اعدائهم ضربة لازب فأخذوا يتظاهرون بالقوة والاستعداد للدفاع وعمل ما يحسب دليلاً على القدرة والشجاعة بحسب عرف اهالي الجبال وعوائدهم المألوفة كل ذلك لكي يلقوا الرعب في انفس اعدائهم ولم يطل الامر على الحوادث ٱلَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَلْيَالًّا الَّهُ وَاطْلَقَ خورشيد باشا مدفعًا من معسكره تبعهُ نقدم عسكره الباشبزق إلى الامام فظن النصاري بأن الطلق ارهابًا للدروز ولقدم العساكر لتفريق جموعهم بالقوة فاندفع عنهم بذلك ما خامرهم من الريب بمواعيد الباشا

وتعهداته وعللوا انفسهم بقرب انفراج كربتهم واكمنها كانت اشارة اتفق عليها مع الدروز لاشهار الحرب ولم يمض على هذه المظاهرات نحو نصف ساعة اللَّا وتحوَّل اطمئنانهم إلَى خوف وهام لان حموع الباشبزق انضمت إلى الدروز وهجموا جميعًا على قرى النصاري ومزارعهم منشدين اناشيد الحرب والظفر مشهرين السيوف ومجردين الاسلحة آخذين بالقتل والنهب والحرق فدافع النصارى مدةً الأ انهُ بالنظر لهذه المباغنة لم يكن بوسعهم الثبات فوقع الخلل فيهم واستولى الخوف على قلوبهم وكان كلُّ يهتم في النوز بنفسهِ أو الاعلناء بنجاة أمرأتهِ وصغارهِ وقد كان اعداؤُهم كشيرين لا قبل لهم بمقاتلتهم لاسيا بعد ان انضم الى الدروز عساكر الباشبزق · فلذلك لم يطل الوقت حتى اضحت تلك القرى مرسحًا للتعديات والاعمال الوحشيَّة على انواعها واتون نار ملتهبة لا تسمع منهُ الَّا صراخ النساء وبكاء الاولاد وانين القتلي وترنمات المعتدين ولا يمثل ضمنهُ الأكل عمل شنيع وفعل فظيع وقد جاء الباشبزق في ذلك اليوم من الاعمال البربريَّة والافعال الوحشيَّة ما تشيب لهوله نواصي الرضع فانهم كانوا اذا ظفروا بشيخ اقعدتهُ الايام واحناه الهرم اخذوا بفصل اعضاء جسدم واحداً فواحداً بسيوفهم ومديهم وتركوهُ بموت في اشد العذاب وان صدفوا شابًّا تسابقوا اليه بسلاحهم فلا يتركون جثتهُ اللَّا وفيها مئات من الجراح وان وجدوا طفلاً شطروه مسيوفهم شطرين . وان كان على يد والدته رفعوهُ الى الفضاء واستلقوهُ على رؤُوس الحراب ومن ثمَّ يسلمونهُ لوالدتهِ وهي تبكي و نتوسل اليهم ان يكفوا عنهُ قائلين خذي ابنك

اننا سكتناهُ لك وكفيناك شرّ تعبك ِ بذلك فادفعي اجرتنا ويقبلون عليها فاذا كان ماذنها قرط اخنطفه ه شارمين الاذن او بيدها سه ار اخذوه وان تعذر اخراجهُ سريعًا قطعوا اليد واخذوه وان كار في معها شيء من النقود اخفتهُ للاستعانة بهِ ابْنَزُوهُ منها واكرهوها على تسليمه وان تزعت طعنوها وهكذا اتواكل امرقاس بربري والدروز نظيرهم لا ببقون عَلَى شيءُ فلم يطل الحال حتى صارت تلك القرى ميدان خراب ودمار وبقعة جَهْنَيَّة تجري في وسطها انواع الفظائع والاهوال مَّا ذكر ومَّا لم يذكر ولهيب النار صادر من جميع ارجائها والنهبة السالبون حولها آخذين اسلاب اولئك المنكودين وماكان لهم من المقتنيات والاثاث والمؤثونة والدينار وكل لوازم الحياة ولم ببق من دير او صومعة او بنت او دكان او زربية الأ والنار تلعت بها والريح يموج اللهيب والدخان عاقد سرادقهُ في الفضاء يححب نور الغزالة ويعلن البعيد والقريب بما حلَّ بتلك البقعة من الويل والثبور ومن حهة ثانية كنت ترى من اسعده الحظ من تلك القرى وفاز بالنجاة بحالة من اشد الحالات يهيم قاصدًا ملجأً امينًا والخوف مل، قلبهِ وغبرات الموت عَلَى وجههِ • وَكُمْ مِن امرأَةٍ كَانَتَ تَنْعَى زُوجِهَا وَلْقُودُ ولدها وتندب اخاها وتبكى طفلها والحيرة تلازمها لا تعلم أين تسير وإلَى اين نُلتحى ان النفتت إلَى الوراء ازدادت نحيبًا اذ ترى ما صارت اليهِ من الشقاء وما يقطع آمالها من الاجتماع بمن لها من الاعزاء وبالاجمال كان كل خائف لا يعي اللَّ عَلَى ما بهِ من الخوف والحذر من السقوط بيد الاعداء. وكانت مدينة بيروت قريبة فلجأ اليها معظم

الفارين ولتوا من مسيحيها ووكلاء الدول والجمعيات الخيريَّة والاديرة فيها اشفاقًا وقبولاً اذ أوى المذكورون اولئك المنهزمين الحزانى العراة الجياع واهتموا بشوُّونهم واجروا لهم الرزق اليوسي اعالة لهم وتخفيفًا لمصابهم وقدكان بدء الهجوم عَلَى قرية بعبدا واتصل منها لغيرها في وقت قصير وكان الهاجمون عند ما يدخلون القرية يجتهدون في القتل اولاً وارتكاب الشنائع حتى اذا لم ببق امامهم احد يأخذون بالنهب غم بالحرق ثم بتتبع الفارين من وجوههم والايقاع بمن يظفرون به منهم والد حرق في ذلك اليوم من قرى الساحل الجنوبي وادي شيحرور العليا والسفلي وبعبدا والحدث ومزرعة اللويزة ومن المتن الاعلى بيت مري وبرمانا ومزارعها مع بعض قرى صغيرة مجاورة لها . وكل ذلك جرى واعين خورشيد باشا تنظر اليه وقد بذل جهده بريادة الحراب والشر بواسطة عسكره الباشبزق

ومًا يحسن بالمؤرخ في لهذا المقام ذكره ما جاء به المرحوم الامير الحطير محمد ارسلان حاكم الشوف في ذلك الوقت فان لهذا الامير الخطير والعالم الشهير لم يشأ ان يجاري ابناء طائفته الدروز ويشترك معهم بما اتوه من المنكوات بل كان مضادًا لما جاهوا به ومجتهدًا بكف اسباب العداء والخصام وكان من شأ نه حمل قومه عكى السكينة والسير بحسب مطالب الانسانية والسلام ولما اعيته الحيل ولم يجد لارشاداته مصغيًا ولنصائحه مجيبًا اتخذ على نفسه صيانة بلاده وسلامتها من كل شرت وعمل عكى ايجاد الامن في انحائها ففاز بمقاصده ولم يحدث في بلاده وعمل عكى ايجاد الناس وقد قال البعض بان ذلك كان سياسة منه أقل ضرر لاحد الناس وقد قال البعض بان ذلك كان سياسة منه

غايتهُ بها نفع قومهِ لانهُ بواسطتها منع النصارى الكثيري العدد في مقاطعتهِ عن انجاد اخوانهم والحال ان لهذا القول بعيد عن الواقع بمراحل فان تصرُّف الامير المذكور لم يكن الَّا عن حكمةً وسريرة جيدة ورغبة أكيدة في السلام

ولما ضاقت صدور القناصل في بيروت من فعال خورشيد باشا ورأُّوا ان ذهابهُ إلَى الحازميَّة لم يكن الَّا بقصد منع الفارين من النصاري من الالتجاء إلى بيروت وان عساكره فتلت من ابرياء النصاري أكثر ممَّا قتل الدروز ذهبوا اليه كلهم وتهددوه ُ بالاساطيل والجيوش الاوربيَّة اذا هو لم يرجع عن فعاله ِالرديئة فتظاهر بالطيبة والاسف على ما جرى للنصاري وقال انهُ خلص كثيرين منهم واتي ما في قدرتهِ لمنع الاعنداء عنهم ولكنهم هم الذين كانوا يثيرون الحرب على الدروز فاذا امتنعوا عن العدوان بطل الاعنداة عليهم وهو يضمن ان الدروز لا يحركون ساكنًا الله في الدفاع عن انفسهم فقال القناصل ونحن نضمن ان النصاري لا يعتدون ولا يحاربون فاتفق معهم على ان يرسلوا إلى النصارى بالعدولعن الاستعداد للحرب وهو يأمر الدروز بالهدو والسكينة وآكد لهم انهم اذا قاموا بوعدهم وسمع النصارى قولم لم ببق موجب للقلق فصدقوه ورجعوا من عنده فارسل قنصل فرنسا وانكاترا الرسل إلى النصاري بالسكون وعدم حمل السلاح واما خورشيد باشا فلم ينه الدروز عن شرهم وهكذا لعبت الخيانة دورها مرة أخرى اذ اخذ النصارى على غرة ومنعوا من الاستعداد لوقاية انفسهم في حين ان الاتراك والدروزكانوا يعملون في كل يوم على الفتك بهم



ان حوادث بيت مري وغيرها وتصرف الحكام زاد جراءة كل من يروم عداء وانتقاماً واوجب على النصارى ان يوجهوا اهتامهم إلى حالتهم الخطرة . ولذلك لما سمع نصارى اقليم النفاح الكائن على مقربة من صيدا بجوادث بيت مرك ألّتي نقدم ذكرها ورأً وا الشر متقدماً نحوهم اهتموا لملافاة الخطوب ورفعها عنهم فالضموا بعضهم إلى بعض تحت قيادة رجل منهم مشهور بالبأس والاقدام بينهم يسمى يوسف المبيض من قرية درب السين وهي على مسيرة ساعة عن مدينة صيدا لجهة الشرق الجنوبي كما انه في الوقت نفسه اخذ دروز تلك الجهات والمسلمون في اقليم الخروب المجاور يسعون بالايقاع في جيرانهم النصارى وينضمون تحت قيادة رجل درزي مشهور في تلك النواحى اسمة قاسم يوسف

وَفِي يوم الجُمْعُة سنة ١٨٦٠ (كان عيد العنصرة عند جميع النصارى في يوم واحد لانهاكانت سنة كبيس) هجم قاسم يوسف برجالهِ على اربع قرى للنصارى في وقت واحد فقام يوسف المبيض برجالهِ لصدهِ فالتقى الجيشان فوق بساتين صيدا في سهل واقع بين الملاليَّة والبراميَّة ودارت بينها رحى القتال وكاد جيش يوسف المبيض

يفوز بالغلبة الآ انه عند ذلك جاءت نجدة عظيمة لجيش قاسم يوسف من الدروز ومسلمي صيدا ولكثرتها تمكنت من الاحاطة بجيش يوسف المبيض احاطة السوار بالمعصم و لل رأى يوسف المبيض انه صار في حالة لا تمكنه من الفوز اشار عَلَى رجاله بالانهزام ولكن اذكانت الاعداء محيطة بهم من كل صوب لم يقدروا ان ينهزموا منضمين فوقع الحلل في ترتيبهم وتفر قوا ايدي سبا فبعضهم أم ابواب صيدا لاجئاً اليها وبعضهم قصد طريق لبنان وبعضهم غيرها وكان اعداؤهم يطاردونهم ويقتلون كل من يظفرون به منهم

وقد بلغت اخبار انكسار يوسف المبيض مدينة صيدا والمسلون في الجوامع للصلاة فاخذ منتي صيدا يخطب في الناس محرضاً اياهم عَلَى قتال النصارى والجهاد والايقاع بهم فخرج القوم من الجوامع متهيجين وممتائين حنقاً سادين آذانهم عن سماع نصائح اولي العلم والتعقل الذين لم يروا في ما قاله المفتي اصابة بل خطأ وتماديا في التهور وكان هذا يذهب لسلاحه وذاك لعصاه خارجاً لمشاركة المعتدين بشرورهم موقعاً بمن صادفة من النصارى ضرباً وشتماً وقتلاً وتجديفاً فاستولى الرعب على انحاء المدينة وكثر فيها الهياج والخوف فأقفلت الدكاكين والمخازن وتوارى النصارى واستولى عليهم الهاع الشديد وباتوا ينتظرون الملاك دقيقة فدقيقة العمهم بانه ما من حكومة تدافع عنهم لان رجالها مع الثائرين وليس لهم اسباب للدفاع عن انفسهم وزد عَلَى رجالها مع النسبة لجيرانهم فلم يمض القليل حتى خلت شوارع ذلك قلة عددهم بالنسبة لجيرانهم فلم يمض القليل حتى خلت شوارع المدينة من النصارى حيث صار بعضهم ضمن جدران بيوتهم وعدد

كبير منهم في خان الافرنج حيث كان مسكن الموسيو در يكلو قنصل فرنسا ومسكن راهبات القديس يوسف للافرنج وقد فضل الاغلبون الالتجاء إلى لهذا الخان لاعتقادهم بان الثوار لايدخلونة اولاً للعادة القديمة المتوارثة وهي احترام الخانات اثناء الثورات وثانياً لحرمة قنصلاتو فرنسا الموجودة فيه ولجأً لهذا الخان عدد ليس بقليل من اهالي الجبل الذين امكنهم النجاة من الذبح امام صيدا ومن كانوا في المدينة قبل حدوث واقعة ذلك الصباح

ولما رأى اولئك الثوار ان النصارى تواروا من امامهم وعلوا بان الفارين من الجبل كثيرو العدد وانهم اخذوا بالالتجاء لصيدا تركوا امر نصارى مدينتهم لحسبانهم انهم في قبضة يدهم ينالون منهم مآربهم متى شاؤوا وتوجهوا إلى باب المدينة وبساتينها ليترصدوا الوافدين اليها من الهار بين من الاعداء ويوقعوا بهم وقد نفذوا ما نووه تنفيذاً تأماً سيحي 4 بك

وكان الذين هربوا الى جهة الجبل بعد انكسار يوسف المبيض عددًا غفيرًا والاعداء في أثرهم ولكي يتجلموا من حالتهم الخطرة ويفوزوا بانفسهم ارتأى بعضهم الاجتاع في جزين والانضام إلى اهلها النصارى اذ بذلك تكثرقوتهم ويكون لهم اقتدار على دفع الاعداء عنهم فيصيرون على نوع ما بأمن على حياتهم ولكن خاب فالحم فان جزين في ذلك اليوم كانت في اشد الضيق والوبال لمهاجمة الدروز لها مهاحمة عنيفة والك الميان

جزين بلدة كثيرة عدد السكان وحولها قرى عامرة من النصاري

تجمع عددًا كبيرًا من الرجال الاشداء وكان الدروز يحسبون انهُ اذا انضمَّ اهالي جزين إلَى اقليم التفاح تعسر عَلَى الدروز الايقاع بهم وربما دارت الدائرة عليهم ( اي عَلَى الدروز ) اذا نازلوهم فلاجل التخلص من هذه الصعوبة الخطرة رأى عظاء الدروز ان الحكمة نقضي عليهم ان يسعوا بعدم انضمام اقليم جزين إِلَى اقليم التفاح لكي يتسمهل لهم بذلك الفوز والغلبة عَلَى الاقليمين وسعوا بانفاذ ما رتبوهُ . فان سعيد بك جنبلاط أكبرحكام الدروز في ذلك الوقت واعظمهم نفوذًا واقتدارًا وغني حرَّر إلى اهالي جزين امرًا مضمونهُ ان لا خوف عليهم من شيءً من الحركات الجارية وانهم في مأمن من كل طارىء بشرط ان لا ببرحوا بلدتهم ولا يتداخلوا مع سواهم في مسائل الحرب الجارية فصدقوهُ وصدعوا بامره واتبعوا تلك المشورة اذحسبوا ان تداخلهم في الحوادث الجارية كان للذود عنهم ودفع العداء عن ديارهم فلا نالوا هذه الغاية عَلَى اهون سبب بما كتبه لم سعيد بك المذكور امتنعوا عن كل تداخل وزال عنهم الاضطراب وباتوا لا يحسبون حسابًا لما هو جار حولم . وذهبوا إلى حقولم ومصالحهم بحسب عوائدهم تاركين اسلحتهم في بيوتهم ولم يفطن أولئك المساكين إلى ان ماكتب لهم دسيسة يقصد منها اخذهم غنيمة باردة عَلَى اهون سبب واقرب طريق. وفي يوم الجمعة المذكور بينماكان القوم في مأمن يعملون في حقولهم دهمهم الدروز وشددوا في قتالم واخذوا في نهب بلدتهم وما حولها من القرى واعملوا فيها النار والسيوف وقتلواكل من وقع في ايديهم من رجالها . ولما رأى اولئك المساكين ما حلَّ بهم من الويل والثبور وعدم اقتدارهم

على الوقوف امام اعدائهم لجأُ وا إِلَى الفرار مشتتي الشمل والسيف وراءهم لايعلم احد منهم عن سواه ُشيئًا وكانت حالتهم تفتت الاكباد وتذيب الجاد وكلي منهم يطلب النجاة وهو مضطرب البال لا يعلم بما اصاب ذويهِ واقار بهِ واما النسام فحدَّث عن حالتهنَّ ولا حرج كأنت الواحدة منهن ً لا تعلم بما اصاب زوجها او ابنتها لان البليَّة حلت بهم على حين غفلة وهم متفرقون في الحقول والمزارع وقد لجأ نحو الف نفس من جزين وقراها إلى غاب قريب منهم وتواروا به مر اوجه اعدائهم ظانين ان بهِ النجاة لم ولكن لسوء بختهم علم الدروز بمجاءِهم فأنوا واحاطوا بهِ واوقدوا النار في جميع اطرافهِ وما مضى القليل حتى اضيحي ذلك الغاب شعلة نار نظير القرى أَلَّتِي كَانَ يَعْمَلُ بَهَا لَسَانَ اللهيب فمات اولئك المساكين ضمن ذلك الاتون الجهنمي ولم يفلت منهم الاّ القليل • ومعظم الفارين من هذه النوائب قصدوا صيدا لظنهم بأنها دار أمان لهم • فكانوا يصادفون في اثناء هربهم الموت الاحمر فان شراذم الدروز ومن معهم كانت لم بالمرصاد ثقتل كل رجل تظفر بهِ بغير اشفاق ولكن لاتساع فسحة البر تمكن كثيرون من السلامة ووصلوا إلى بساتين صيدا وابوابها وهناك لقوا من ثوَّار صيدا شرًّا ما لقوهُ في اثناء هرمهم فان اولئك الثوَّاركانوا يظفرون بغنيمتهم في بقعة ضيقة من الارض فيذيقونها الموت الاحمر على ما يحلو لهم من طرق العذاب الوحشيَّة وكانت تلك الغنائم ترد عليهم فرقًا فرقًا فيتمكنون منها ويعملون اسلحتهم فيها بخسب ما يشتهون ويرغبون ولم يكد يفلت واحد من يد اولئك الجلادين القساة . ولم يقتصر الحال في التعدي

امام ابواب صيدا وفي بساتينها عَلَى الفتك بالرجال والفتيان بل تناول الاطفال والاعراض ايضاً وكل نوع من انواع المحارم والعياذ بالله وكانت تلك الجثث بعد ان تنال حظها من العذاب والهوان تبقى في محلات جزرها مأكلاً للطيور ووحوش البر

اما فرق الدروز ألِّتِي قامت بتلك الاعال المنكرة في ذلك اليوم الهائل فكانتكل منها مروُّوسة باحد مشايخهم او احدكبار طائفتهم. وكانوا لايدخلون قرية من قرى النصارى اللَّ وسلبوا جميع اموالها ومقتنيات اهلها واضرموا النار في ارجائها ونهبوا كنائسها واحرقوها واستاقوا ماشيتها وقطعوا اشجارها حتى لاببق لاهلها شي من اسباب الحياة ووسائل المعاش

ولم تكن هذه التعديات في ذلك اليوم قاصرة على ما ذكر بل تناولت اديرة الرهبان والراهبات ايضاً فان دير المخلص وما حاورهُ من اديرة الروم الكاثوليك ودير مشموشة وما جاورهُ ايضاً في جزين وغيرها من اديرة الموارنة انكانت للرهبان او للراهبات جميعها سلبت ونهبت وحرقت عن آخرها ولم يسلم من اهلها الا من لم يكن موجوداً بها وكثيرون من رهبانها قضوا على ابواب صيدا مثل غيرهم

وكان منظر الجبل من صيدا في مساء ذلك اليوم الهائل مكرباً محوناً فات نيران القرى الملتهبة كانت تضيء كل تلك الجهات وما حولها إلى مسافة بعيدة والدخان المتصاعد منها يعقد سرادقه المظلة في الفضاء فيحجب منظر القمر والنجوم البهيَّة عا تجنهُ من البقاع · وكانت مياه نهر الاولي تأتي مصبوغة بالدماء حاملة جثث الضحايا الَّتِي القيت

فيهِ وَأَنْ بِرَ هَذَهُ المُناظِرُ فِي الناسُ عَلَى نوعين متباينين فالنصارى وعقلاء الاسلام كانوا ينظرون اليها بأسف وغم والدروز وجهلاء الاسلام من سنيَّة وشيعيَّة ينظرون بفرح وابتسام يحسبونها من ادلة انتصارهم وفوزهم • هوُّلاء هم الذين يريدون الاستقلال من سيطرة الاوريين

اما الذي دم في ذلك اليوم فلا يقل عن خمسين قرية خلا الاديرة وعدد الضحايا البشريَّة حوالي الف وخمسمائة قتيل منهم ٢٥ راهبًا وقسيسًا كاثوليكيًّا وعدد قليل من قسوس الروم الارثوذكس

وفي مساء ذلك اليوم سكن حال اولئك الثوار نوعًا في صيدا واظهرت الحكومة شيئًا من الاهتمام فصادف النصارى بعض الطأ نينة الآ ان الحوف لم يفارقهم وكانوا دائمًا ينتظرون الفتك بهم وقد استمرً الحال عَلى ذلك بضعة ايام وشراذم الفارين من المذابح تفد عَلى صيدا وتدخلها بما يتسمهل من الوسائط وتلتجي إلى خان الافرنج المارذكره حتى تجمع فيه اكثر من اربعة آلاف نفس من اولئك المصابين حتى تجمع فيه اكثر من اربعة آلاف نفس من النساء الشكالي والارامل والاطفال الايتام الذين نكبوا في تلك المذابح الهائلة وكان بينهم كثيرون من الرجال الجرحي وقد تلك المذابح الحان عَلَى سعته ولم يمكن تفريق لهذا الجمع إلى محلات اخرى لان الخوف فيا سواه على النصاري كان كثيرًا وكان التهديد مستمرًا والعداء شمئًا مرًا

اما الموسيو در يكلو قنصل فرنسا في صيدا والراهبات اللواتي كنَّ

معهُ في ذلك المكان فقد اهتموا باولئك المسآكين غاية الاهتمام وجعلوا يفرقون عليهم من الملابس ما يقدرون عليهِ حتى لم ببقّ للقنصل والراهبات من الملابس الأ الاثواب ألَّتي عليهم . وكان اولئك الراهبات يشتغلن للأونيارًا في تمريض الجرحي والاعتناء بالمرضى ومواساة الحزاني من اولئك الضبوف التعساء • وقد كان القنصل يصرف على اطعام الجمع الذين عنده وكل يوم خمسة آلاف رغيف وغير ذلك من الاطعمة وساعد اهالي صيدا ومن بها من الاجانب في اعالة اولئك المساكين ولكن العدوكان عظيمًا والضيق الخارجي شديدًا فلذلك لم تكن عناية القنصل من لهذًا القبيل مع مساعدات الآخرين كافية لاعالة اولئك المساكين المصابين مع شدة الحالة وضنكها من الخارج فمات بعضهم جوعاً واعين المعتنين تنظر وتلوبهم نتمزق اشفاقاً وحزناً وليس بالامكان رفع كل تلك الاثقال عن عاتق الذين خانهم الدهر. وكان اوائك التعساء في حالة تنفطر لها الاكباد لا درهم لهم ولا متاع ينظرون إلى حالتهم التعبسة بأعين دامعة وقلوب منفظرة من الاحزان ومملوءة من الشكر والامتنان لمن اووهم واعننوا بهم وكان كل حديث هؤًلاء الجماعة في من فقدوه وما خسروه فكنت لا ترى الا أمهات نائحات وزوجات ناديات واولادًا باكين واباء متحسرين آسفين وجرحي متوجعين ومرضى واطفال صارخين • حالة تفتت الاكباد ويتمزَّق لهولها كل فؤاد . وكل ذلك لم يؤثر في ثوار صيدا شيئًا وزادهم رغبة في سفك دم جيرانهم واللاجئين اليهم فكان المصابون يسمعون ذلك فتزداد بلواهم ويتعاظم حالهم . وقد كان اهالي صيدا النصارى في خوف مستمر لان الهياج كان كل يوم باز دياد والحالة باشتداد والايقاع بهم كل يوم بافتراب فبانوا لاينتظرون الله دنو ساعتهم غير مو ماين بشيء من السلامة والنجاة الآ باعجوبة خارقة العادة فان عقلاء الاهالي من المسلين بانوا عاجزين عن كبح جماح الثائرين ومتسلم البلد مال إلى الثوار والمفتي وبعض الاعيان اتخذوا مبدأ التعييج وحض الناس على الشر والعداء فلذلك كان دأب نصارى صيدا والمصابين الذين بها التوسل لله والطلب منه اناء الليل واطراف النهار ان يدبر لهم مخرجاً من الاخطار التي صاروا اليها و بينها مفتي صيدا ومتسلمها على وشك اعطاء الاذن للثوار اليه والايقاع بمسيحييها الذين خارجة ونهب بيوتهم وحرقها حدث بعتة اليه والايقاع بمسيحييها الذين خارجة ونهب بيوتهم وحرقها حدث بعتة ما عرقل تلك المساعي وخلص مدينة صيدا من المذبحة المعدة لها واليك ما عرقل تلك المساعي وخلص مدينة صيدا من المذبحة المعدة لها واليك

في آخر مدة اشتداد الخطر عَلَى صيدا وفدت عَلَى بيروت اساطيل اجنبيَّة لتسكن الحالة المضطربة في سوريَّة وكان من ذلك اسطول فرنساوي كبير فبوصول الاسطول إلى بيروت بلغ اميراله ما صارت اليه صيدا من الضنك الشديد والخطر العظيم فحالاً بعث بارجة من بوارجه إلى صيدا ليستكشف حالها ويسعى في خلاصها فذهبت تلك البارجة عَلَى جناح السرعة فبلغت صيدا والخطر محدق بمسيحيها والثوار على وشك الهجوم عليهم دفعة واحدة لاعدامهم ونهب اموالم واحراق ديارهم فخرج ربًّان البارجة إلى البرحال وصوله وذهب إلى المتسلم ديارهم فخرج ربًّان البارجة إلى البرحال وصوله وذهب إلى المتسلم

بين هياج الثائرين وجلبتهم وسأَله عن الاحوال الواقعة وطلب منه ان يحفظ ويهدئ هياج الشعب ويردع الناس عن مقاصدهم ويوطد الامن والطأ نينة فاجابة المتسلم اني لست قادرًا عَلَى حفظ المدينة ساعة واحدة · فتركه الكومندان اذ ذاك ونزل إلى سفينته في الحال واقلع من صيدا ولم يمض ساعنان من الزمن حتى ظهرت امام صيدا بواخر الاسطول الفرنساوي مع بعض بواخر حريبة انكايزية فرست هذه البواخر امام صيدا كجبال رواس اوكاطواد شوامخ وقد اطلقت حين وصولها بعض مدافع فانتبه لها الثوار فانهاعت قلوبهم وذلت وارتدوا عاكانوا يقصدونة من النهب والقتل

ولم يطل الامرحى طاع اميرال البوارج الفرنساوية ببعض عساكره الى البر فسكن الهيجان تماماً وانفصمت عروة الثورة وتفرَّق رجالها ولم بق لها من أثر واطأ نت قلوب النصارى وزال ماكان قد ألمَّ بهم من الخوف وأمن الناس من الشرّ وخرجت نساء المصابين من محبسهن في ذلك الخان الذي أفمن به إياماً كثيرة تحت اثقال الشدة والخوف المستمر وصرن يقبلن الارض بين يدي ذلك الاميرال الذي اعليروه معلى عظمهن ومخلص من معهن واخذن يسكبن دموع السرور والحزن معا ويدعين له بطول العمر فالاول لنجاتهن ونجاة مَنْ بقي لهن من رجالهن بعد ان مرَّت عليهم كل تلك الاهوال والثاني لفقدهن من فقدن بتلك المذابح الهائلة ولما قاسين من الشدائد والاهوال والجوع والمرض وتحد كانت ساعة مؤثرة ومنظراً محزنًا انسكبت له دموع الاميرال ورجاله شفقة واسفا فجعل ينهضهن ويعزيهن ويطيب خواطرهن ورجاله شفقة واسفا فجعل ينهضهن ويعزيهن ويطيب خواطرهن

ويعدهن بأخذ حقوقهن والاقتصاص من ظالميهن به خدل الخان فوقع نظره على ذلك الجمع المصاب فازداد عماً وتأثراً فطيب خاطر الموجودين بكلام عذب حسبوه بلسما لجراحهم البالغة وقد اقام في صيدا ريثا استتب الامن تماماً ولم ببق ما يخشى منه واحضر مقدارا كافياً ليفرقه على اولئك المساكين كل يوم فصارت توزع عليهم احنياجاتهم فشكروا واثنوا وانطلقت حريتهم فصاروا يخرجون من الخان متى شاهوا ولا يخشون شراً وبعد ذلك عاد امير البحر إلى بيروت وتبعه اليها عدد عديد من مهاجري حاصبياً ومرج عيون وغيرها

وبعد حوادث اقليم التفاح وقضاء جزين المار ذكرها تحركت الخواطر في بلاد بشارة ايضاً وفي بلاد عكا وصفد وطبريا ولكن بكوات بيت علي الصغير منعوا حدوث ذلك في بلادهم ( بلاد بشارة ) وحالوا دون كل شر يقع على نصارى مقاطعتهم . واما في بلاد عكا وصفد وطبريا والناصرة فحال دون اجراء هذا الشر العظيم ذلك الشهم البدوي عقيله اغا الحاسي المغربي الاصل شيخ عرب الهنادي في تلك الاطراف وكان ذلك منه اجابة لطالب شهامته وتتميماً لارشاد الامير عبد القادر الجزائري نزيل الشام الذي سيأتي ذكر ماكان له من الايادي البيضاء في حادثة دمشق وما ابداه من الايادي البيضاء في حادثة دمشق وما

والانسانيَّة



كان الدروز وجميع اهالي البقاع والعشائر القديمة في تلك الايام يهابون مدينة زحلة ويخشون بأسها لشدة رجالها وشجاعتهم ولما ابلتهم بهِ ايام حروبهم السالفة وكان اسمها عنوانًا للشدة والبأس بين جميع القبائل والعشائر وصيتها منتشرًا في جميع انحاء سوريَّة . وقد زادت مايتها في اعدن حبرانها والدروز عموماً لما اتسعت تجارتها واعالها وصارت نقطة تجاريَّة عظيمة لجميع تاك البلاد وقدكان الدروز لحسدهم لها وطمعهم في اذلالها يترقبون الفرص للتنكيل بها واذلالها حتى يصفو لم جوّ النفوذ . ولما حدثت الحوادث المار ذكرها ونالوا من المساعدات مَا جِعلهِم يَفُورُون فَوزًا مِبِينًا لاح لهم ان خراب زحلة يمكنهم من نوال السطوة العظيمة ويجعل نصاري لبنان جميعاً في قبضة ايديهم واهل بلاد البقاعين وبعلبك ووادي التبم وحوران عبيدًا لهم فلذلك وجهوا انظارهم لمحاربة زحلة وتدميرهاكما دمروا دير القمر وغيرها ولكنهم كانوا يخشون بأسها ويحسبون لها حسابًا فرأوا ان يتخذوا كل الطرق ألَّتي تجعلهم في ما من من الفشل فاكثروا من عقد الاجتماعات فيما بينهم وترتيب امورهم لكي يحملوا عليها بقوة عظيمة فضموا اليهم قبائل كثيرة من العربان

وجموعاً غفيرة من اسلام بلاد بعلبك المتاولة والبقاعين واستدعوا دروز حوران لمساعدتهم فأتاهم الشيخ اسماعيل الاطرش اشهر مشايخ دروز حوران واشجعهم ومعهُ حوالي ثلاثة آلاف مقاتل ما بين فارس وراجل وهم فرق كل فرقة يقودها شيخ صغير من مشايخ دروز حوران . ولما تكامل الجمع وبلغ عدد المقاتلين ١٥ الف رجل موَّ لذين من دروز لبنان وحوران والمتاولة والمسلمين والعربان حملوا عَلَى زحلة ٱلَّتِي لم يمكنها ان ثقاتل هذه الجموع الغفيرة · فتلقتهم زحلة بثبات عظيم وفازت بابعادهم عنها مرات متوالية موقعة الخسائر العظيمة في صفوفهم عَلَى قَلَةً رَجَالِهَا كَمَا نُقدم حتى صاروا يهابونها ويخشون ارْ يُرجّعوا مدحورين عنها . وبينا نيران الحرب تستعر بين المتحاربين والفوز مرجج لاهالي زحلة وفد جيش كبير من العسكر المنظم تحت قيادة نوري بك بأمر خورشيد باشا المار ذكره وموافقة قناصل الدول في بيروت وذلك لردع البغاة واجلائهم عن زحلة وتسكين الامور والمحافظة على النصاري. وعند وفود هذه القوَّة فعوضًا من ان تبادر لانفاذ ما بعثت لاجله انضم قائدها لجيش الدروز واخذ يحاول خداع اهل زحلة ليأخذ سلاحهم ومن ثمَّ يذبحهم كالغنم كما جرى في حاصيًّا وراشيًّا ودير القمر ففطن النصاري لمكيدته هذه أأتى تكرَّر حدوثها وعرفت نتائجها فأبوا اجابة مطالبهِ وذكروهُ بَأ موريتهِ وما يجب عليهِ بحسبها من العمل على تفريق جيوش المعتدين العظيمة وايجاد الامن للنصارى في زحلة والبقاع وتلك الاطراف جميعها . واما هو فاصر على مطالبه الخداعيَّة واجتهد بكل دهاه ان يصيد بها الزحليين ليجعلهم عنيمة

باردة بيد اعدائهم واذلم يفز بما قصد جنح اخيرًا إلى التهديد واعلن الزحليين بانهُ يعتبرهم عصاة طغاة اذا ابوا اجابة مطالبه واعرضوا عن آرائهِ فأنكروا عليهِ ذلك وقالوا انَّا عبيد الدولة وطوع عدالتها ولكن كيف يتأتى لنا تسليم اسلحننا وهذه الجموع الغنيرة المدججة بالاسلحة محيطة بنا من كل ناحية وصوب لقصد لنا الشمِّ ولا ثباب الحكممة كما جرى لها في جهات كثيرة قرببة العهد فكان النصاري بعد تسليم اسلحتهم عرضة لشرّها وقد اوقعت بهم بالفعل وتركت بلادهم مطعمًا للنار ورجالم لطيور السماء واموالم مغنمًا للعصاة ونسائهم هائمين في بلاد إلله فخذ اسلحة هذه الجموع واجلها لاوطانها لنرتاح من الخوف منها ومن ثُمَّ ترانا اطوع لك من خيالك في كل ما تأمر بهِ . فأبي سهاء احتجاج الزحليين وقال اذًا انتم غير مطيعين لما امرتكم بهِ فوجه قواه ُ ضدهم وساق جيوشة عليهم فتلقوها بالصد وفازوا عليها وردوها عنهم فتآكد وقتئذ نوري بك القائد المذكور ان الاستمرار عَلَى منازلة اهالي زحلة لا يجدي نفعًا ويضيع كل آماله من نكاية زحلة وخرابها لانهُ كان يعلم بأن أغابر لا يلبث أن يصل لبيروت فترد لهُ الاوامر بالانكفاء عنها . ومن جهة ثانية لتعزَّز قوَّة زحلة ايضًا بالنجدة ٱلَّتيكان ينتظر وصولها اليها من كسروان تحت امرة يوسف بك كرم البطل المشهور فتقوى بها عَلَى تلك الجموع كامها وتفرقها ايدي سبا فعمل عَلَى اخذ زحلة بالحيلة قبل ان يحول دون رغائبه مانع

ولما صمم نوري بك عَلَى ما نواهُ اجتمع على رؤَساء الدروز وغيرهم واعرب لهم عا رآهُ من الميل إِلَى اخذ زحلة بحيلة جديدة وما ارتآهُ في ذلك من الطرق فاستحسنوه ورتبوه ترتيبًا جيدًا وصار الدروز ومن معهم يتظاهرون كانهم جيش يوسف بك كرم فيغشون بذلك الزحليين وينالون منهم مآربهم

وفي اليوم الثاني الذي هو يوم الاربعاء في ٤ لوليو ( تموز ) سنة ١٨٦٠ كان ترتيب المكيدة ود تمَّ تمامًا فأصبح الزحليون للدفاع عن مدينتهم كالعادة في الايام السالفة منذ احاطت بهم حموع الاعداء ورأوا من جهات لبنان جيشًا كثيفًا يحمل رايات النصارى وبيارقهم المخلصة بهم أثناء الحرب وهو مقسم فرقاكل فرقة يتقدمها رجل حاملاً صليباً والجميع ينشدون نشائد الحرب ويطنبون بيوسف بك كرم ويظهرون بأن فرقهم هذه تحت قيادتهِ ويعرضون بذكر الانتقام من الدروز فظنَّ الزحليون بان تلك كتائب يوسف بك كرم ألَّتي كانوا ينتظرون قدومها لمساعدتهم في تلك الاوقات الحرجة ففرحوا غاية الفرح ولم ببقَ عندهم ريب في تلك القوة وخصوصًا عند ما رأوا بيارق الصليب نتقدمها فخرجوا للقائها واستقىالها استقبال الصديق لصديقه إلى مسافة بعيدة عن زحلة غير حاسبين حسابًا لشيء ولا عالمين بأن تلك المظاهر مظاهر غش وخداع تظاهر بها اعداؤهم ليهون عليهم الفتك بهم . ولما اقترب الزحليون مر · \_ اولئك القادمين وعرفوا سر" الام اضحوا وهم على غير استعداد محاطين من كل جهة بجموع تفوق عددهم نحوًا من خمس مرَّات وتعمل بهم بسيوفها واسلحتها الناريَّة عملاً هائلاً ولكنهم ابلوا بلاء حسناً وهم في وسط حلقة من الاعداء وحاربوا حرب الابطال الاشداء وتمكن العدد العديد منهم مر خرق تلك الصفوف والفوز بالنجاة وكانت تلك الساعة هائلة سقط فيها في تلك السهول عدد غفير من الرجال الاشداء من الجانبين

اما زحلة فقد بقى فيها في ذلك اليوم نحو اربعمئة مقاتل لاجل المحافظة عَلَى البلدة والذراري والاموال ولما رأت هذه الفرقة ما حلَّ بالرجال الزحليين وكيف اخذوا غيلةً تأكدت بأنهُ لا قبل لها بحفظ المدينة من هجات تلك الجموع الغفيرة وبعد المذورة رأوا بأن احسن سميل للنجاة الهرب بمن في المدينة وبما يكن حمله ُ من المتاع والالتجاء الى الحيال والبراري وهكذا تمَّ وهرب مر ﴿ رَحِلَةٌ فِي ذَلِكُ الوقتِ القصير من امكنهُ الهرب ويقيت المدينة خالية من رجال الحرب ولم يه . الا العاحزون وعدد من النساء فتقدم نحوها الدروز ومن معهم يصحبهم عسكر منير بك فنهبوا المدينة وقتاوا من رأوه ُ بها من التخلفين وهم قلائل رأوا الموت في سبيل الذرد عرب وطنهم افضل مغنم وبعد ان تمَّ النهب اوقدوا النار في انحاء المدينة ولم يمض زمن قصير حتى باتت زحلة مدينة الاشداء وبلدة التجارة والفن شعلة نار وقد حاء العسك في ذلك الوقت بإعال همعيَّة نقشعه منها الإبدان لانهم اعندوا وارتكبوا كثيرًا من المنكرات لاسما في دير الراهبات وكان عددهن " ٢١ راهية اتوا المنكر معهن وقتاوا بعضهن أ . اما نجدة يوسف بك كرم فحضرت بعد ان انتهى الامر واضحت زحلة خرابًا تلعب النار في ارجائها فرجعت النجدة آسفة عَلَى دمار تلك المدينة الزاهرة

وقد امتدت الثورة في ذلك اليوم الى قرى النصارى في البقاع

و بعابك ونهبت وحرق كثير منها وقتل عدد غفير من رجالها . وفرًّ الباقون من الاحياء الى جهات مختلفة واخنباً بعضهم في الغابات و بين الصحغور والمغاير . وقد كانت خسائر زحلة عَلَى ما اكدهُ العارفون . . . وقد كانت خسائر وحلة عَلَى ما اكدهُ العارفون . . . وقتيل وخسائر بلاد البقاع و بعلبك . . . والجملة . . . من الرجال الابرياء ذهبوا ضحيّة الدسائس التركيّة مثل غيرهم من ابرياء الجهات اللاخرى



في ما اصاب بيروت ونواحيها من اهوال سنة ١٨٦٠

من اغرب ما يقال في هذه الرواية المكربة والاخبار الهائلة ان الله ابقي في صدر الدروز بقيَّة من المروءة والفضيلة نحب ان نذكرها لهم هي انهم كانوا يحافظون عَلَى حياة النساء وصيانة اعراضهن محافظة " غرببةً و يلاطفوهن َّ بالكلام الطيب بعد قتل احب الناس اليهن َّ عَلَى مرأى منهنَّ. واحترام النساء والاعراض عادة في الدروز واما بقيَّة الذين عاونوهم عَلَى الفتك بالنصارى فاتواكل منكر وكل رذيلة ولم يظهروا ما اظهرهُ الدروز من هٰذَا القبيل. ولما كان هٰذَا مبدأ الدروز فقد عنى مشايخهم من آل ابي نكد وحماده بايصال نساء دير القمر بعد مذبحتها المريعة الى مدينة بيروت وساقوا منهن ً حوالي الني امرأة آكثرهنَّ عَلَى وشك الموت من الجوع والحزن المفرط والقنوط الزائد والخوف الشديد والهم الذي لا يطاق وحدث انهُ وصل ميناء بيروت في تلك الايام سفينتان انكليزيتان فلا علم بهما الدروز ارسل احد مشايخهم إلى امير البحر في احداها يطلب اليهِ ان يوسل بعض رجالهِ لاستلام النساء فذهل الامير لهذه القحة الزائدة وعلم من لهذا الطلب ان الدروزكانوا يظنون انهم لم يا نوا امرًا منكرًا في قتل النصارى وانهم عملوا الواجب عليهم ونفذوا امر حكومتهم ولكنهُ لم يمتنع عن الاعتناء باولئك المساكين فجاء اليهن ولما رأينهُ ترامين على اقدامهِ وهن يولولن ويندبن من فقدن ويصحن قائلات « ان الترك فعلوا بناكل هذه الفعال ، الترك قتلوا رجالنا ، الترك نهبوا اموالنا» ، ، ولم يذكروا الدروز بشر فشهدن بذلك على توحش الاتراك وظهم نم جالت السفينتان بين بيروت وصيدا فوجد رجالها اناساً كثيرين من الفارين اكثرهم نساء وجاهوا بالجميع الى بيروت حيث بدأ اصحاب الاحسان من اهل اوروبا والوطنيين يرسلون اليهم الطعام والكساء الى ان انفرجت الازمة وعادكل الى مقرم او مقر اجداده

وكانت دسائس الاتراك وفعال الدروز قدهيجت مخاوف المسلمين واحقادهم في بيروت مثل سواها من المدن فحدث انه قتل في تلك الاثناء شاب من المسلمين في مدينة بيروت قبل ان الذي قتله تركي مسلم فعل ذلك بامر الوالي خورشيد باشا فهاج المسلمون وماجوا وشاع الخبر بينهم في الحال ان النصارى قتلوا لهذا الشاب وعزموا على الانتقام العاجل فأ قفلت الدكاكين وتوقفت حركة الاعال وعم الخوف والقلق ولجاً معظم المسيحيين الى بيوت القناصل والاجانب و بعضهم استعان ولجأ معظم المسلمين واصحاب الذمة والمروءة منهم وصار اشرار المسلمين يتوعدون النصارى بالذبح و يطلبون معرفة القاتل حالاً او يفتكون يتوعدون النصارى بالذبح و يطلبون معرفة القاتل حالاً او يفتكون بكل اهل ملته واهانوا قنصل انكاترا وقنصل فرانسا وكانوا عكى وشك بكل اهل ملته والفظائم الاخرى لولا ان يتهددهم قبطان الباخرة الانكليزية باطلاق المدافع عكى بيوتهم وتدميرها وكان في المينا باخرة الانكليزية باطلاق المدافع عكى بيوتهم وتدميرها وكان في المينا باخرة

عثمانيَّة قائدها رجل انكليزيے اسمهُ اسماعيل باشا ( الجنوال كمتى ) ساعد عَلَى اخماد الفتنة عَلَى قدر طاقتهِ وتهدد الثائرين بانزال عساكرهِ وعساكرالباخرة الانكليزيَّة الى البرّ لمحار بتهم اذا لم يرجعوا عن غيهم ولكن غيظ هوُّ لاء الاشرار لم يخمد اللَّ حين شاع في المدينة انهم وجدوا القاتل وكان فتيَّ نصرانيًّا في شرخ الشباب عرف بين ذويهِ ومعارفه بسلامة القلب وحسر . الخصال فجرَّهُ الثائرون الي سراي الحكومة ولا ذنب له عيران بعض الحاقدين عليهِ دلم اليهِ واشاع ذلك الخبرعنةُ وبدأت محاكمتةُ في الحال فحكمت عليهِ المحكمة بالاعدام بعد نصف ساعة من القاء القبض عليهِ ولم يسمع ان قاتلاً حوكم واعدم بمثل هذه السرعة اذ ليس يمكن ان تجمع الادلة عَلَى ادانته في مثل لهذَا الوقت الضيق . ورأى الشاب ان الخلاص بعيد عنهُ فصاح في رجال المحكمة « اني بري؛ . اني بري؛ كما يعلم الله ولكن اذا كان قتلي يهدّي الخواطر ويفيد بني قومي فهذا عنتي اقطعوه ُ الآن » واعدم لهذَا البري، مثل غيرهِ من الذين سخط عليهم الزمان واوقعهم في مخالب الاتراك فراح لهٰذَا الفتي الشريف ضحيَّة عن قومهِ ولم نعار باسمهِ في الكتب ألتى نقلنا لهذَا الخبر عنها

عَلَى ان لَهٰذَا لَم ينف الخوف ولا امات الاحقاد فقد كان الدروز يجيئون ببروت افواجًا والدم البرية عَلَى ملابسهم واسلحتهم وكان المسلمون يصافحونهم و يعانقونهم و يهنئونهم بالنصر مع ان الدرزي عدو المسلم من يوم نشأ ته والمسلمون يعلمون ذلك ولكنة التعصب الذميم والحسد الوخيم والعياذ بالله من فعل الشيطان الرجيم . وعاد الاضطراب إلى

اكثر من سابق حاله بعد حين فوقفت التجارة وقوفاً تامًّا واقفلت المخازن وعادت البضائع الواردة إلى بيروت قبل ان تفرغ فيها وهاجر العدد الكثير إلى اثينا ومالطه واسكندريَّة وغيرها وشحن البنك العثاني كل ماكان فيه من المال والورق وارسله إلى انكاترا ورحل اكثر الاجانب وصار تطمين الخواطر مستجيلاً لان النصارى عن بكرة ابيهم اعتقدوا اعتقادًا تامًّا ان نصيب الخوانهم في دير القمر وحاصبيًّا ينتظرهم يوماً بعد يوم ما داموا في مدينة بيروت وكانوا يفرُّون خوفاً من عساكر الاتراك لا من الدروز

واشتد في ذلك الحين الخوف على بلاد كسروان وجبال الموارنة لان خورشيد باشا امر بعض جنوده بالتقدم عليها «حتى يحمي النصارى» وكان الناس يعلمون معنى هذه الحماية بعد الذي رأوه من فعال الاتراك وعساكرهم فرأى القناصل ان الخطر شديد على الموارنة وهم لا يقلون عن نصف مليون نفس وارسل المسترمور قنصل انكاترا الجنرال مذكرات إلى بقيّة القناصل يدعوهم إلى الاجتاع في بيته للداولة فجاهوا اليه في الحال وبعد المشاورة قرّ رأيهم على ان المذاكرة مع الغادر الكاذب خورشيد باشا لا تنيد شيئيًا ( وكانوا قد طلبوا من دولهم القوّات العسكريّة ) قبل ان تصل المجدة من اور با ما دام هذا الحادع قد خدعهم مرارًا واظهر انه ادنى المتوحشين وعزموا على ارسال قرار منهم جميعًا إلى مشايخ الدروز ينهونهم فيه عاكانوا ينوون الرسال قرار منهم جميعًا إلى مشايخ الدروز ينهونهم فيه عاكانوا ينوون من مواصلة القتل والذبج ويحذرونهم من العواقب لانهم علوا ان المروءة والشعور والانسانية لم تفقد من صدر الدروزكما فقدت من

الاتراك وعَلَى ذلك كتبوا مذكرة على ان ترسل إِلَى سعيدبك جنبلاط وغيرهِ من زعاء الدروز وهذه ترجمتها

« نحن و كلاء دول انكاترا والنمسا وفرنسا وبروسيا وروسيا قد علمنا بماء الاسف ان القتل والسلب والتدمير لم تزل إلى الآن تعمل على نمط يوجب اللوم الشديد ، وعليه فنحن نكفكم رسميًّا بأن توقفوا كل هذه المصائب ونحذركم بصفتنا وكلاء عن الدول الاور بيَّة و بناء على تفويض جاءنا من السفراء من عواقب هذه الامور ، ونعمكم ان المسوُّ وليَّة اليِّي ستلقى عليكم في المستقبل ثقيلة عظيمة خصوصًا اذا جدت منكم أو من قومكم حركات اخرى ضد المسيخيين أو ضياعهم أو املاكهم ، فلاجل الوصول إلى هذا الغرض نرى من الضروري ان نكلفكم ونشدد عليكم أن تعقدوا الصلح بأقرب ما يمكن من الوقت وان تأمروا فرق جيشكم الموجودة الآن في انحاء دمشقى وصيدا وزحلة ودير القمر وكسروان وغيرها بالرجوع عنها ، فأمعنوا النظر في النتائج وليم السكوت عن عدم قيامكم بمطالبنا هذه واعلوا ان حكوماتنا لا تطيق السكوت عن حالة مثل هذه »

ولم يجسر احد الاهالي على اخذ هذه المذكرة إلى مشايخ الدروز لان البلاد كانت في حالة الاضطراب والحرب يومئذ فتقدم انكليزي اسمة جراهام لهذه المهمة وطار بالانذار إلى المخنارة قرية سعيد بك جنبلاط فلا رآهُ الدروز لم يتعرّضوا له لانهم كانوا يتحاشون التعرض اللاور بيين فدخل على سعيد بك واعطاهُ الكتاب فلا قراه وقف على الاقدام ورفع الورقة إلى رأسه علامة الاحترام والاكرام وتذلل امام

المسترجراهام وقال ان طاعة القناصل محنمة عليه وبالاخص قنصل الدولة الانكليزيَّة ولكنهُ ادَّعي الضعف وقال ان الدروز ليسوا تحت أمرو فاجتهد المسترجراهام باقناعه ليسمع النصيحة ورأى منه عيرف الغدر والمحاولة وتأكد بعد الجهد الجهيد أن هٰذَا الغادر لايريد العدول عن مقاصده السيئة فعمد إلى بشير بك ابي نكد وكان يومئذ في المخنارة ( وهو الذي اقسم أن يضع حماجم النصاري في اساس بيتهِ على مقربة من دير القمر) فألح عليه لهذا الانكايزي الهام بساعدته في ابطال الحرب واجابة الدرزي بمثل ما اجابة سعيد بك . و بذل المستر جراهام جهدهُ في الامر حتى أقنع سعيد بك بعد اللتيا وألَّتي بكتابة الاوامر إلى بعض الانجاء بكف العداء وكان من هذه الكتب واحد ارسل إلى حاصبيًا خلص بوصوله جماعة من النصاري في منزل الست نايفه وقد مر" ذكرهُ . ودار المستر جراهام بعد ذلك على كل مشايخ الدروز وأكابرهم يريهم الانذار ويرجوهم بكل لسان ان يساعدوهُ على قمع الثورة وابطال الحرب فكان أكثرهم يتذلل بين يديه و يعد بالامور الطيبة او يقول انه اضعف الناس لايقدرعلي شيء وعاد الرجل وهو يعلمان الدروز لايسمعون النصيح ولاير ضخون لغير القوة كلهذه الاموركانت تجري وعه اكرالدولة الفرنساوية مسافرة قاصدة سوريّة بأمر من دول اور با لابطال هذه المذابج ومقاصة الثائرين فوصلت في ١٦ اغسطس سنة ١٨٦٠ وكان فؤ ادباشامعتمد السلطان قدسبقها ليخفي الحقائق ويسكت الذينير يدون التظلم واظهار مايكنة الفؤاد وخلد الدروز والمسلون من بعد وصوله إلى السكون ولكن بعد ان حصلت المذاج التي مردّ ذكرها



ليس من نيتنا ايراد تاريخ دمشق في لهذا الفصل كما اوردنا تاريخ غيرها من المدائن الصغرى وذلك لاشتهار هذه المدينة واطلاع الناس على تاريخها واحوالها . يكفي ان يقال انها اعظم مدن الشام واكبرها وانها جنة الله في ارضه ولاهلها على اختلاف اشكالهم شهرة في طيبة القلب واللطف وانها كانت مركز حكومة الشام من بعد دخول الجيش المصري إلى هاتيك الربوع وفي دمشق حوالي مائة وخمسين الفا من المسكان تسع اعشارهم من المسلمين والمسيحيين منهم حارة خاصة بهم السكان تسع اعشارهم من المسلمين والمسيحيين منهم حارة خاصة بهم تعرف مات توما

وقد ذكرنا الاسباب الكثيرة ألّتي هيجت احقاد المسلمين على النصارى في سنة ١٨٦٠ واهمها دسائس الحكام · وكان في دمشق وال اسمه احمد باشا اعطي في ذلك الحين رئاسة الامور الادارية والعسكريّة معاً ولم يسمع في تاريخ الاتراك بأخبت من لهذَا اللهين ولا أميل منه إلى المفاسد والمكايد · لهذَا جعلهمه تحريك الخواطر وتمهيد اسباب المذابح حتى تم ما تم في المدائن الاخرى وكانت مذبحة حاصبيًا وراشيًا عَلَى يدهِ وبأ مره والذين فاموا بها من عساكر الاتراك كانوا رجاله ، ثم ان الظروف ساعدت ايضًا على الهياج في تلك

الايام واهمها ان السلطان اصدر امرًا يقضى بالمساواة بين رعاياه وكان ذلك الامر بمقتضى معاهدة بارير فلما احسَّ المسلمون بان الترفع عن النصاري ضاع منهم وان الكل اصبحوا سوا؛ وان معشر النصاري ما لبثوا ان تحرَّروا حتى فاقوهم في الثروة والجاه والعلم وكل امر آخر نقموا عليهم واضمروا لهم الشرّ · وكان في معاهدة بأريز بند يقضى على الحكومة التركيَّة بأخذ الجنود من طوائف المسيحيين كما تأخذهم من المسلمين ولكن الحكومة لم ثقم بهذا الشرط لاسباب معلومة ففرضت على النصاري مالاً كثيرًا - خمسين ليرا عن كل شخص - بدل العسكرية وكان لهذًا المال فوق الذي يقدر القوم على دفعه فتشكوا مرارًا وطلبوا إلى حكومتهم ان تخفف الحمل عنهم او ان تعفيهم من لهذًا المال وتاخذ منهم الرجال فلم نقبل والحت عليهم في سنة ١٨٦٠ الحاحًا زائدًا في دفع المتأخر عنهم من لهذًا المال وكان في ذلك الحين مطوان الروم الارثوذكس يونانيًّا لايعرف لغة الاهالي واخلاقهم فجاءهُ القوم يطلبون توسطةُ في رفع لهٰذَا المال وتجمهروا حول مسكنهِ فأراد نفريقهم بقوة الجند وكتب الى الوالى يقول لهُ ان النصاري في حالة الهياج والثورة من جرًّاء ضرب الاموال العسكريَّة الفادحة و يرحوهُ تفريقهم عن مسكنه ففرح الوالي بهذه الكتابة وحفظ الورقة في جيبه لانهُ حسبها دليلاً على ماكان ينوي الاحتجاج بهِ حين اللزوم من بعد المذابح ألِّتي كان يريد المامها حتى اذا سئل عن الامرقال هذه شهادة مطران القوم انهم كانوا عصاةً يريدون الثورة والقلاقل فاخمدنا ثورتهم بقوة السلاح

وكان هياج المسلمين في دمشق يشتد ُ يومًا عن يوم بفعل دسائس احمد باشا حتى صار القوم يسمعون اخبار المذابح ألَّتي حصلت في حاصبيًّا وراشيًّا وزحله ودير القمو و يطربون وكانوا يحسبون لابطال زحله حسابًا كبيرًا فلما جاءتهم الانباء بسقوطها وذبج رجالها زينوا المدينة واقاموا الافراح والنصارى من حولهم ينظرون ولا يجسرون على الاعتراض الا أن بعض الوجهاء وارباب الفضل من المسلمين لم يرق لهم لهذَا الصنيع فاطفأُ وا الانوار وداروا على الناس يحرّ ضونهم على التعقل والسكينة فلم تجد مساعيهم المحمودة نفعًا لان الحكومة واشقياء الاهالي كانوا افوى منهمروسوف نذكر اسهاء هوالاءالافاضل في آخر لهذَا الفصل حتى يجنظ ذكرهم وذكر فضايهم في التاريخ اقرارًا بجميلهم واعترافًا باحسانهم · وكان هياج المسلمين كما قلنا يشتد يومًا عن يوم والنصاري يهانون ويشتمون ويرونكل بليَّة ويتظلمون فلا ينصفون حتى رأوا ان الالتجاء إلى عدل الحكومة عبث فلزم آكثرهم بيوتهم وانقطع التجار والمستخدمون منهم عن الخروج إلى اشغالم وجعلوا يقضون الليل والنهار في الصلاة والتفكير والهم والتدبير والشر يزيد يومًا عن يوم حتى صار الموت قر ببًا منهم

وكان القناصل يرون هذه الامور و ببعثون بالتقارير إلى دولم حتى اذا زاد الخطب اجتمع الكل في بيت قنصل الانكليز بناء عَلَى طلبه وتداولوا في الذي يجب اتخاذهُ من الطرق لمنع المذاج فقر روا ان نفتح بيوتهم للملتجئين اليها اذا حصل ذبح او نهب وان يحذروا الوالي تحذيرًا من سوء العواقب وانتدبوا احدهم وهو قنصل الدولة اليونائية

لمخابرة الوالي في لهٰذَا الامر بالنيابة عنهم لانهُ كان يعرف اللغة التركيَّة فذهب الرجل وحاول جهده ان يستفيد ويفيد في اخماد الهياج ولم يفلح وكان احمد باشا في اول الامر يتجاهل ويظهر ان البلاد في راحة وامان ثم لما مرَّت الايام ولم يعد في امكانهِ الانكار صار يعتذر ويحنج بقلة العداكر لديه وعدم امكانه رد الاشقياء من الاهالي عا يضمرون ثم بدأ باظهار التعجب والاهتمام مَّا صارت اليهِ الحالة ولكنهُ لم يأمر امرًا واحدًا من مقتضاهُ منع العساكر واوباش المسلمين من التعرُّض للمسيحيين وكان كما اشتدُّ بهِ الهياج في جدالهِ مع جناب القنصل المفوَّض بمخابرته يقول له ُ ان النصاري قد عصوا امر الدولة وهم يحاولون خلع طاعتها وعندي الادلة عَلَى ذلك من كتابة اساقفتهم ورؤساء دينهم . ثم ذهب القناصل برمتهم إلى دار الوالي والحوا عليهِ الحاحًا شديدًا في ان بعمل عَلَى تحسين الحال فلم يرّ بدًّا من اجابة طلبهم ووعدهم بعمل ذلك فاصدر امرًا الى عامة الناس والعساكر بالتزام السكون وعدم التعرض للنصارى في امورهم وعاد لهٰذَا الامر ببعض المطلوب فاحسَّ النصاري بانفراج الضيق نوعاً وارسل الوالي وراء عال الحكومة منهم يحملهم عَلَى الطانينة ويأ مرهم بالحضور لاستلام اعالم فقاموا بالامر ورأوا ان الهياج قل وانشرحت بذلك الصدور وكاد الناس يصدقون ان المياه عادت إلى مجاريها

ولكن احمد باشا لم يكن ينوي ابقاء السكينة زماناً فعاد إِلَى الدسائس وعاد العساكر والاهالي إِلَى هياج اشد هولاً من الاول وعاد النصارى إِلَى الاخنفاء والمواراة عن عيون الاعداء واحس الجميع

يقرب الخطر فحاول قنصل انكاترا وقنصل اليونان عَلَى حمل بعض الوجهاء من المسلمين عَلَى مساعدتهم في تسكين ذلك الهياج وساعدهم نخبة من اخيار دمشق ثمن ستذكر اسمائهم ولكن الامر لم يفد شيئًا فان الاضطراب ظلَّ يزيد وزاد شوق الاشقياء إلَى سفك الدماء زيادةً كبرى وسمع بذلك العرب والمسلمون المجاورون لدمشق فجاؤُوها من كل صوب يريدون شفاء ما في انفسهم من الحقد بقتل النصاري ونهب اموالهم . وحدث لسوء الحظ ان الذين سلموا من حاصبيًّا وصلوا في ذلكِ الحين إلَى دمشق وكانهم جاؤُوا بعدوى الذبح والقتل فلم يعد الاشقياء صبر وصار الدروز من خارج المدينة والمسلمون مرف داخلها يلحون عَلَى الحكومة باصدار الامر لهم بالتقدم للذبح والفتك وهتك الاعراض وسلب الاموال وحرق البيوت . ورأى احمد باشا ان الوقت دنا لاتمام غايته فزاد الطبين بلة في انهُ اشاع بين الناس ان النصاري ينوون الهجوم عَلَى حارات المسلمين ليلاً والفتك بهم مع ان النصاري في دمشق من اضعف خلق الله ليس بينهم واحد يعرف طريقة استعال السلاح ولم يخطر في بالهم غير وقاية انفسهم من الخطر بالاسترحام والاخنفاء وصار لهذا الوالي اللئيم كما حضرللصلاة يصف الجنود حول الجامع بدعوى ان النصاري ينوون الهجوم عليه حتى وصل كره المسلمين من هذه الاشاعات والمفاسد إلى درجة لم يعد من الممكن البقاء عَلَى السلم معها. ثم نقل الوالي عائلتهُ إِلَى القلعة وحصنها بالمدافع ففهم الناس من ذلك اث الوقت قرب وجعلوا يستعدون للعمل عَلَى ملاشاة النصاري عن بكرة ابيهم من دمشق وهاجت الجموع وماجت

وع ً الخطب وزاد الكرب و بلغ الاستعداد للفتك حده ُ وانقطع كل املِ عند النصارى في النجاة

وارسل الوالي بعد كل هذه الامور فرقة " من العساكر إلى باب توما - حارة النصاري - لوقايتهم وكان النصاري قد سمعوا بأخبار الوقاية ألَّتي اتاها هوُّ لاء الاتراك في مذابج الشام الاخرى فأيقنوا بقرب الذبج وقالوا ان هذه العساكر ما جاءت الاَّ للفتك بنا وزاد خوفهم وقلقهم زيادة فاحشة لما علوا من بعض الذين لجأُ وا إِلَى بيوتهم من بقيَّة اهل حاصبيًّا ان هٰذَا الالاي بنفسهِ هو الذي كان في حاصبيًّا وساعد عَلَى ذبح النصاري فيها فكانهُ اعناد فعل الشرِّ وجاء دمشق حتى يفعل فيها الذي فعلهُ في حاصبيًّا وكانت علامات الشرّ تاوح عَلَى وجوه العساكر فسلَّم النصاري الامر لله وانقطع رجاوُهم من الحياة وصار بعضهم يحاول الفرار والالتجاءإتى بيوت الاخيار من المسلين وبعضهم يهاجر المدينة سرًّا اذا لم يمنعةُ العساكر من ذلك والبعض الآخر وهم الفريق الأكبر يحاولون استرضاء العساكر وضباطهم ويعطونهم الاموال والهدايا الكثيرة حتى صار افقر اولئك الاتراك العتاة من زمرة العساكر اغنى من أكثر النصاري وجاهة وانتقل مال اولئك المساكين كله الى هوُ لاء الوحوش الذين أرسلوا للحافظة عَلَى ارواحهم ففتكوا بهم وخانوا عيد الله وعيد الاسلام وعيد المروءة

ولما علم احمد باشا ان الانتظار بعدكل الذي حصل يضرُّ ولا يفيد وانهُ لم ببق عَلَى اتمام الامر الَّا اعطاء الاشارة جعل يفكر في عمل يهيج المسلين إِلَى حدَّ يدفعهم من عندانفسهم إِلَى الهجوم وابتداء

المذبحة من دون رأى الحكومة ووجد الواسطة في الحال ذلك ان الاتراك والمسلمين أكثروا من اهانة الدين المسيحي الشريف في ذلك الحين فشكا بعضهم الامرإلى الوالي مرارًا وتكرارًا ولما اراد في آخر الامر فتح القتال امر بضبط ثلاثة اولاد من المسلمين لانهم اهانوا الصليب علناً وكتفهم وبعثبهم تحت الحفظ الى حارة النصاري ليكنسوا شوارعها جزاء ما فعلوهُ . ورآهم المسلمون عَلَى لهٰذَا الحال والعساكر يقولون انهم ذاهبون ليكونوا عبيدا للنصارى لانهم اهانوا الصليب فأوقفوهم عند مدخل الجامع الاموي وفكوا قيودهم والعساكر لايعارضونهم ثم دخلوا الجامع وتشاوروا مليًّا في الامر حتى اذا خرجوا بدأ بعضهم ينادي بأعلى صوته « يا لدين محمد · يا لغيرة الدين · يا لله من النصاري الكافرين » وامتدً هٰذَا النداهِ من فم الى فم والتهبت الصدور وتعاظمت الامور وحلُّ القضاء المقدور فهيم رعاع المسلمين عندئذ ٍ من كل صوب عَلَى حارة النصاري وهم كالذئاب الخاطفة يريدون اطفاء ما في فلوبهم بذبج النصاري وسفك دمائهم وهكذا ابتدأت المذبحة الهائلة .

وكان بعض الثائرين يقول للبعض الآخر وهم يهاجمون حارة النصارى لا تخشوا مداخلة الحكومة ولا تحسبوا ان العساكر يعارضوننا في لهذا الجهاد فاقتلوا النصارى عن آخرهم في لهذا النهار واجعلوا مساكنهم مطعمًا للنار واذيقوا نسائهم مرارة العار وتخلصوا من بعد طول الصبر من هؤلاء النصارى الكفار • وأُطلق مدفع على كنيسة للروم الارثوذكس بأمر الوالي ولم يكن فيه غير البارود فأصاب حصرًا

واضرم النار فيها وحينئذ فطن الناس الى النار فأضره ها في حارة النصاري من كل جانب ودخلوا ينهبون ويقتلون وكان عساكر الاتراك يفتحون الابواب للقادمين ويمنعون النصاري من الفرار ولم ينتصف ذلك النهار حتى صارت حارة النصاري كلها نارًا متقدة وكان منظرها في الليل التالي ممَّا يشب الاطفال لاسم اذكان بعض المساكين يحاولون الفرار من بين انياب النار فتسقط بهم الجدران ويموتون في عذاب لا يطاق حتى اذا جاء الصباح واحسُّ الانذال ان السلب والنهب قد تمَّ اعملوا السلاح في الذين نجوا من النار فذبجواكل من وجدوه م من النصاري ولم ببقوا عَلَى طفل ولا عاجز وفتكوا بالامهات وهتكوا البنات واتواكل اشكال المنكر والموبقات وسال دم القتلي في شوارع دمشق غيثًا مدرارًا وعمَّ البلاء الهائل حتى لم يعد يرى في حارة النصاري غير راس ينهال عليه الرصاص من بنادق العساكر انهيال السيل وصدر تدقة سنابك الخيل واجسام أكلتها النار وصبرتها رمادًا او فحماً اشد سوادًا من حالك الليل وويل في ويل في ويل . وصعد صراخ الاطفال والنساء إلى السماء وجرت دماء القتلي في الشوارع تستغيث من هول لهذًا البلاء حتى خيل للناظرين ان لم ببق نفس نصرانيَّة حيَّة الاَّ اللائي خلصهن من بعض الاوباش لغايات دنيئة وكنَّ ا يطلبنَ الموت ويرضينَ بهِ عن طيب نفس بعد الاهوال ألَّتي رأينها وذهبت الالوف فريسة حقد الاتراك ودسائسهم فيا أيها القارئُ ا الكريم مثَّل لديك باقي لهٰذَا الهول الفظيع ودع القلب يتقطع وخلِّ العين تدمع والنفس نتوجع والفوَّاد يتفجع فقد قتل في ذلك اليوم

ستة آلاف نفس بريئة بعد ان تحملت مرارة العذاب الذي لايطاق زمانًا طويلاً ونالُ الاشقياء مرامهم وكانما الارض خلت من الكوام فيا لله يا لله من شرور الظالمين

هنا ينتهي القلم من وصف امور القتل والذبح والتعذيب والهتك ألِّتي اتاها الاتراك ومن ساعدهم رفقًا بقرَّاء لهذَا الكتاب ولكن الله سوف يجزي هو لاء الوحوش شر ّ الجزاء ويذيقهم المرَّ والعذاب في يوم الحساب

عَلَى ان الارض لم نقفر من الكرام في ذلك الزمان المرِّ ولا يخلو زمان مهاكثر توحش اهله من بقيَّة نبق من اهل الفضل والمروءة فقد وجد في وسط اولئك الوحوش الظالمين رجل معظيم المقام رفيع القدر عالى الهمة كثير التمسك بفضائل الاسلام شريف مي الحسب والنسب اميره ساد بالسيف وساد بالادب يطل مغوار وليث مكك ار شهد الحروب والاهوال وفعل فيها فعال الايطال وكان اخصامهُ في ايام عزه اناس من المسيحيين فحاربهم كما يحارب الرجل الرجال ولما خانهُ الدهر وضاعت ممكتهُ من يدهِ آثر الانزواء في دمشق ليقضى بقيَّة عمره الشريف في ما يرضي الله وكان يكره م قتل الضعفاء بالدسسة والغدر وينهي عما يحرمهُ دين المسلمين فظهر من بين تلك الجموع المنحطة مثل لوُّ لوَّة في وسط حجارة صماء سوداء وعلت نفسهُ علوًّا كبرًّا عن دسائس الازاك ومكايد المفسدين وفعال المتوحشين . هو السيد السند والفرد الامجد والبطل الاوحد الامير الخطير والملبك الشمير عبد القادر الحسني الجزائري صاحب بلاد الجزائر طيب الله ذكره ورحمهُ الف رحمة ورحمة وآكثر الله من امثاله بين الآدميين · لهذَا هو الرجل العظيم الذي اشتهر بالمروءة والنخوة بين جماعة من المفسدين والجبناء والساقطين واللوَّماء والغادرين

وكان لهذَا الامير العظيم قد رأَّى امارات الشرِّ ونيَّات السوء باديةً عَلَى الوجوه ولحظ من ثقاعد الحكام عن ردع الاشقياء ان لهم ضلعًا في هذه الامور او انهم هم الذين كانوا يثيرون الخواطر بقصد ان يقدم الناس عليها فاجتمع يومًا بوجوه المسلمين في حضرة احمد باشا الوالي وبعد المداولة الطويلة اقتعهم أن مثل لهذًا الغدر بفئة ضعيفة لاتبلغ عشرعدد الساكنين في دمشق ( لهذَا غير الجنود وغير ان النصاري كانوا لا يعرفون امور القتال) يعد جبنًا ونذالةً وعارًا عَلَى المسيء وان الايقاع بآل الذمة ما داموا في طاءة الحكومة الاسلاميَّة مناف للشرع الشريف ولا يجوز في دين من الاديان · فلم ير َ الوالي بدًّا من التسليم برأيهِ واتفق معهُ عَلَى ان يعمل عَلَى تهدئةُ الخواطر والذود عن المسلمين حتى ان الامير عبد القادر برَّد الله ثراهُ لما علم بذهاب الالاي الذي ذكرناهُ الى حارة النصاري قبيل المحزرة اطأنّ بالهُ وظنَّ انهُ قام بالواجب عليهِ ونجح في فعلهِ الشريف • ولكر ﴿ الحاكم التركي ومن معهُ لم يفكروا في شرف ولا في شرع غير الرغبة في القتل وحب السلب والنهب فخانوا العهود واتوا ما اتوا ممَّا مرَّ ذكرهُ ولما شعر بذلك الامير بعث رجاله ُ في الليل في كل ناحية من انحاء دمشق فجعلوا يدورون في جوانبها ويفتشون عَلَى النصاري فيقودونهم إلى سراي الامير اينا وجدوهم ويردون عنهم حجوع الهائجين . ومضى

الليل كله والنهار التالي والامير عبد القادر يجمع هؤُلاء المساكين في بيته وهو يطعمهم ويسقيهم من ماله ويواسيهم ويلطف احزانهم ويعدهم بتخفيف الكرب ويهدئ ووعهم وما سمع الناس بأشرف من هٰذَا السيد العظيم • وكان هو يخرج بنفسهِ في احيان كثيرة فيمرُّ في الشوارع ٱلَّتِي يَكُثُر القتل فيها ويرد القاتل عن فريسته بيده الشريفة ويقصد الحوانيت والكنائس ومنازل القناصل حيث اجتمع الفارون بالمئات والالوف فيخلصهم ويقودهم إلى داروغ يعود إلى تخليصغيرهم وهو كما لقى واحدًا من رجالهِ الكرام يفعل هٰذَا الفعل شجعهُ ورجاهُ الاجتهاد في ذلك العمل المبرور حتى اجتمع لديهِ حوالي اثني عشرالف نفس فضاق بيتهُ ذرعًا عن مواواتهم ورجا الوالي الوحشي احمد باشا ان يأمر بقبولهم في القلعة بعد ان تعهد له ُ لهٰذَا التركي باعظم الايمان انهُ لايمد إلَى هو الله الساكين يد سوء فوضع هو الاء المنكودو الحظ في القلعةحيث ظلوا اياماً واسابيع بلاكساء ولا غطاء ولاغذاء وذاقوا كل لون من الوان الشقاء بعد ذلك المصاب وذلك البلاء والله يعلم مقدار حسرة هو لاء المساكبين عَلَى الذين فقدوا لهم وكانوا أعن الناس لديهم وعَلَى الذي ضاع منهم وعَلَى ما صاروا اليهِ من الهوان سما وان آكثرهم كانوا يخافون ان تكون القاعة شركًا لهم مثل سراي حاصبيًا وديرالقمر وراشيًا وان تفتح الحكومة يومًا ابوابها فتا من الدروز والاتراك بقتلهم عن آخرهم كما فعلت باخوانهم من قبلهم وقوي فيهم لهذَا الظن يومًا اذجاء ضابط تركي من قبل الوالي وامر ان يفصل النساء من عن الرجال لغاية لم يعلمها القوم فأيقنوا بالهلاك وضاعت آمالهم في

السلامة واستعدوا للموت وهم يطلبون الرحمة للذين سبقوهم إلى دار البقاء والذين امكن لهم السلامة في دار الشقاء ولكن لهذا لم يحصل لحسن الحظ وكان آكثره بساعي ذلك الشريف سيد المروءة والبسالة ورب الانسانية والشهامة الامير عبد القادر واما مساعي القناصل فلم تجد نفعًا لان الحكام كانوا يعدونهم في جملة الاعداء ويريدون الفتك بهم

ولما كثر عدد اللاجئين إلَى بيت الامير عبد القادر رحمهُ الله عداد حسناتهِ — لهذَا غير الذين ارسلوا إلَى القلعة — قصد اشقياه المسلمين من دمشق ان يقتلوهم عن آخرهم ونقموا على لهذًا الامير العظيم كيف انهُ اعان النصاري عليهم فتجمهروا حول دارهِ افواجًا كثيرة وبدأوا يصيحون ويصخبون ويطلبون اليهِ تسلم النصارى في الحال او يحرقون بيتهُ ويهلكونهُ مع الذين حماهم وظنوا ان عبد القادر مثل بعض انذالهم يخاف من التهديد او يؤثر فيهِ الوعيد . فلما سمع لهذَا الضرغام نداءهم امر بجمع رجاله في الحال حول قصره وكانوا من نخبة الابطال المجرَّبين حضروا المواقع الهائلة مع سيدهم الباسل وانتصروا على جيوش الغرب الاقصي يوم حاربهم سلطانها في المولايا وكان جيشهُ ستين الفًا وهم الفان وخمسمائة سبع من سباع الحرب . هو لاء حافظوا على الولاء لمولاهم الطيب الذكر وجاء الذين سلوا من المعارك منهم معةُ إلى دمشق فلما ناداهم في ذلك اليوم العصيب داروا بهِ في الحال من كل جانب حتى اذا رأى اشقياء دمشق مناظرهم وهيئة الاقدام تلوح عليهم عولوا عَلَى الفرار من وجههم وعند ذلك نقدم الامير رحمهُ الله

وحدهُ إِلَى وسط اولئك الانذال الثائرين وخاطبهم بما معناهُ ان خسئتم ياكلاب الاسلام ويا انذال الانسانيَّة • أَبمثل لهٰذَا تكرمون النبي وتطيعون اوامرهُ الكريمة يا أكفر الكافريين. أيمثل لهذَا اوصاكم رسُول الله في آل الذمة الآمنين في ظلكم · او بمثل لهٰذَا نقضي عليكم البسالة العربيَّة سحقًا لكم من انذال خائنين تغدرون بالنصاري وتفتكون بهم وهم اقل منكم عدداً واضعف حالاً وتعدون لهٰذَا شهامة وهو العار بنفسهِ فارجعوا في الحال او اني لا اغمد لهٰذَا السيف حتى ارويهِ من دمائكم وآمر رجالي بالهجوم عليكم فلاببق منكم جبان يخبر بقصة اخوانه واعلموا أنكم سوف لتوبون وتندمون حين يأتيكم الافرنج للدفاع عن هوُ لاء النصاري المظلومين وحين يجعلون جوامعكم كنائس ويجعلونكم عبرة للمعتبرين. فارجعوا الآن وانتهوا عن غيكم أو اجعل هذه الساعة آخر عمركم واقتص منكم عَلَى ما اتبتموة من المنكر والاثم الفظيع وكان لهذا المولى العظيم مهابة في القلوب ارجفت اولئك الانذال الخائنين فعادوا عَلَى اعقابهم خاسرين وسلم ١٢ الف نفس بواسطة لهٰذَا الشهم الفريد. وسوف يبتى ذكره ما ذكرالشرف وماذكرت المروءة واما كرام المسلمين واصحاب العقل فيهم من اهل دمشق الذين دافعوا ما استطاعوا عن المسيحيين فكثيرون لم نعثر بأسائهم كلهم ولكننا نذكر هنا بعضهم او اشهرهم قياماً بواجب الشكر لاناس خدموا المروءة حين كانت في حاجة كبرى الى بنيها وندون اسائهم مع اسم

سيد اصحاب النخوة والمروءة — الامير عبد القادر — حتى تشهد هذه السطور لهم بالفضل باذن الله في كل اين و آن قدر ما شهدت

لمعشر اللوَّماء وحكام الاتراك بضدو · فمن هوُّ لاء الافاضل الشيخ سليم العطار والشيخ مسلم الكزبري والاثنان من وجهاء دمشق وكرامها. ومنهم صالح اغا المهابني . وعمر اغا العابد . والعلامة الشيخ عبد الغني الميداني وكان لهوُلاء الثلاثة الكرام فعال تذكر في قسم الميدان خلصوا فيه الوفاً من الذبح وحموهم في منازلهم وكان اشهرهم صالح اغا المذكور وهو الذي رد انذال الدروز عن دمشق ولولا همته لدخلوها وقتلواكل من فيها من النصارى . ومنهم هاشم أغا متسلم القلعة كان رجلاً عاقلاً حازماً اجتمع بالامير عبد القادر مراراً وعاونهُ على صيانة النفوس البريئة وكان يحاهر بمقاومة الوالي في فعله ويقول انهُ يطلق الرصاص على كل من يقرب القلعة بسوء ما دام النصاري فيها . ومنهم آل حمزة العملاء الاعلام والسادة الكوام اخصهم المرحومين محمود افندي مفتى دمشق سابقاً واخوه اسعد افندي الذين ادخلوا إلى بيوتهم جمعاً غفيراً من الهاربين وظلوا اياماً يعولونهم ويدافعون عنهم فحفظ لم النصاريكل ذكر جميل وهم يكرمونهم الى لهٰذَا اليوم أكرامًا كبيرًا هذه خلاصة الحكاية الهائلة قصصناها هنا فليتأمل القارئُ في هذه الفعال وليقل في نفسه ما شاء · وقد كان عدد الذين قتلوا في دمشق وضواحيها ستة آلاف نفس والذين قتلوا في بقيَّة الانحاء يقربون من لهذًا العدد وكل ذلك حدث في خلال شهر يونيو من سنة ١٨٦٠ السوداء . وإما الذين نكبوا واصبحوا بلا مأوى ولا مال ولا ملجأ فيزيدون عن مائة وخمسين الف نفس بشريَّة . وعدد الذين صاروا في جملة الارامل والايتام لا يقل عن عشرين الفاً . وعدد البيوت

التي أحرقت بالنار وكانت لابرياء النصارى حوالي سبعة آلاف بيت. وعدد الذين ما توافي ذلك الشهر من تأثير الرعب والحزن المفرط والقلق الشديد والفقر بعد العز لا يقل عن اربعة عشر الفاً ومقدار الذي سلب ونهب من المال لا يقل عن ثلاثة ملابين جنيه او يزيد تأمل رعاك الله في هذه الامور واطلب إلى الله ان يخلص الارض من الظالمين



# في ما تمَّ بعد المذابح

# ﴿ الاضطراب العام ﴾

كانت النتيجة الاولى من هذه المذابج الوحشيَّة والفظائع الهائلة ان المسلمين في جميع انحاء الشام جعلوا يفكرون في قتل جميع النصارى واستئصالهم والاستئثار بالبلاد واملاكها ولكن الظروف منعت من اتمام لهذا القصد في اماكن عدة منها حلب حيث جاد المسيحيون بالاموال الوافرة رشوة للاتراك ومن كان يعاونهم عَلَى الشر. ومنها القدس الشريف حيث كثرت الاحزاب بين المسلمين ولم يمكن لهم الاتفاق عَلَى تعيين يوم الشرّ، ومنها عكا حيث كان الحاكم التركي يوزع السلاح والذخائر على المسلمين وعين يوم المجزرة فوفدت في ذلك اليوم عَلَى مينا المدينة بارجة هولانديَّة ردَّت هو الله الذبح والسلب

### ﴿ حضور النجدات ﴾

ولم تزد مدة هذه الاهوال الهائلة عن شهر هو شهر يونيو

(حزيران) الاسود من سنة المصائب ولولا ان تصل القوات العسكريّة من اوربا بناءً عَلَى طلب القناصل لكان الشرّ اعظم كثيرًا ولكن الله لطف بعباده ووصلت بوارج بعض الدول في آخرشهر يونيو المذكور فزارت أكثر مدن الشام وارهبت الذين كانوا يستعدور للفتك بالنصاري وكان امير البج الانكليزي مارتن وامير البحر الافرنسي جهن من الابطال و اصحاب الحزم القيا المراسي في مينا بيروت ومنعا استمرار المجاز رالوحشيَّة بكل واسطة ممكنة ريثا وصل الجيش الافرنسي. وكانت دول اوربا قد تخابرت في امر سوريَّة ومصائبها واقرَّت عَلَى ارسال جيش اوربي لاعادة الامن ومنع المذابح في بلاد الشَّام ولما كانت فرنسا يومئذ في اوج عزها فقد كلفتها اوربا بالنيابة عنها بهذه المهمة على شرط ان تخرج الجنود الافرنسيَّة المظفرة من البلاد حال استتباب الامن ورجوع المياه إتى مجاريها فتعهدت الدولة الافرنسيَّة بذلك وضربت موعدًا للجلاء وارسلت سبعة آلاف مقاتل تحت قيادة الحنرال بوفور داوتبول وصل مدينة بيروت في السادس عشر من شهر اغسطس (آب) سنة ١٨٦٠

### ﴿ مؤتمر باريز ﴾

واما ارسال هذه الجنود الافرنسيَّة والتدابير الاخرى ٱلَّتِي قامت بها او روبا في ذلك الحين فكان بمقتضى قرارٍ من مؤتمر دولي احجمع في باريزفي اليوم الثالث من شهر اغسطس سنة ١٨٦٠ وكان اعضاؤهُ معتمدي دولة بريطانيا العظمى وفرانسا والنمسا و بروسيا و روسيا و تركيا . وقر ً رأي لهذا المؤتمر على قرارين اولها يتعلق بكيفية تداخل دول اور بافي أمور الشام وكيفية ارسال الاساطيل والجيوش اليها وقد ذكرنا ذلك ، والثاني تعبه من وكلاء الدول مآله ان دولهم لا تحاول اكتساب شيء من الارض أليّي تزورها عساكرها او بوارجها وانها لا تعمل على زيادة نفوذها ولا نوال امتياز لمتاجرها ولا اخذ حق من الحقوق ليس لغيرها من دول اور با في تلك البلاد ، واضافوا على الحقوق ليس لغيرها من دول اور با في تلك البلاد ، واضافوا على هذا التعهد عبارة فحواها انهم يرون ان معاهدة باريز (سنة ١٨٥٦) أليّي ثقضي بمساواة الطوائف العثمانيّة والعدل في الاحكام وبقيّة ما وعد السلطان باجرائه لم تتم وهي نلح على الباب العالى باعطاء الاوام المشددة واتخاذ الطرق النعالة لتنفيذ هذه التعهدات . وكان في ذيل هذه المعاهدة بند هذه ترجمته أ

## ﴿ سياسة الدولة التركيَّة ﴾

« ان معتمد الباب العالي يذكر عهود الوزراء النائبين عن الدول العظمى الموافقة عَلَى هذه المعاهدة و يتعهد بابلاغها إلى بلاط ملكه وبالاشارة إلى ان الباب العالي قد استعمل قوته في انفاذ الرغبات المسطرة في هذه المعاهدة و انه سوف يظل عَلى استعال قوته لهذا الغرض» ولم يسمع الناس بقول هراء اكثر من لهذا يقول فيه وكلاء الدول العظمى ان الباب العالي اتى ما في طاقته لاجراء العدالة والاصلاح وانه ينق باستمراره عَلى هذه الخطة في حين ان الارض برمتها تعلم اليوم كاكانت تعلم في سنة ١٨٦٠ ان المذابح والاهوال ما تمت الله بأمر

الباب العالي و ثبت ذلك للدول الافرنجيَّة رسميًّا من نقارير قناصلهم المتواصلة وقد باح نجيب باشا يومًا بهذا السرّ وكان واليَّا على سوريةً من بعد ارجاع السلطة التزكيَّة اليها في سنة ١٨٤٠ اذ قال لاحد عال الدولة الانكليزيَّة ان «الدولة العليَّة لا نقدر على حفظ سيادتها في سوريَّة الَّا اذا ابادت الطوائف النصرانيَّة » وقد مرَّ ذكر الكتاب الذي وقع في يد احد القناصل وكان من احمد باشا والي دمشق إلَى السرعسكر في بيروت يقول لهُ فيهِ بصريح العبارة ان لا نتعبوا سركم في اخماد الهياج الحالي والدفاع عن النصاري فان القيام عليهم وقتلهم بأمر الباب العالي • ولو يترك الاتراك على رأيهم لما ابقوا على نصرانيُّ ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك ولم يزل بعض مشايخ الدروز احياء يقولون ان الاوامر الرسميَّة صدرت اليهم من دولة الاتراك بالقيام على النصاري وقتلهم او تساعد الحكومة النصاري على قتل الدروز وكان الحكام يو بخونهم على كل لقصير ببدو منهم او على كل رحمة تظهر من بعض رجالهم حتى ان النساء االائي لم يمسمهن ً الدروز بشر لم يخلصن من او باش الاتراك الظالمين ولم يزل الذين شهدوا تلك الاهوال من منذ ٣٥ عامًا ناڤمين على الاتراك لا على الدروز . هذا الذي كان ينويهِ الوحشان الظالمان خورشيد باشا والي بيروت واحمد باشا والي دمشق ولولا صعوبة الامر لقتلاكل نصراني في البلاد ولكن الله لم يسحم بكل هذه الاهوال

ومن أغرب حكايات هذه الرواية الهائلة ان الحكومة التركيّة حاولت منع الخبر عن الذين سلموا من المذابج والاضرار بهم على قدر

طافتها وارادت ان تخفي كل حقيقة عن العيون من بعد ان علت ان دول اوروبا سترسل رجالها إلى بلاد الشام وتحقق الفظائع ألَّتي ذكرنا بعضها. وكان من امر خورشيد باشا انهُ جمع الذين سلموا من النصاري او الذين امكن له ُ استدعائهم في شهر يوليو من سنة ١٨٦٠ او بعد المذابح بأيام قليلة وجمع بهم بعض مشايخ الدروز وتظاهر بحب الرعيَّة والميل إلى السلام فاضطرهم إلى المصالحة على لهذَا الشرط الغريب وهو « ان يمحى من الاذهان ذكر الذي فات من اوله إلى آخره و ينسى الماضي بكل حوادثه وانهُ قد تمَّ الاتفاق وثقرَّر بعد الاتكال على الله تعالى ان يعقد الصلح بين الطائفتين ( النصاري والدروز ) على الشرط الذي مرًّ ذكره وعلى شرط انكل الذي حدث في سوريَّة ولبنان من اول الامر إلَى يوم الصلح لا يوجب حقًا ولا يجوز ان نقام بسببهِ دعوى ولا ان تبدى مطالبة من اي نوع كانت لا في الحال ولا في الاستقبال ويسرى هٰذَا الاتفاق على الطرفين » فكأن َّالقصد الوحيد من هٰذَا الصلح كان ان ينسى النصاري الذي حلَّ بهم ويعدلوا عن المطالبة بحقوقهم وأن الذي حرق بيتهُ لايشتكي مصابهُ والذي سرق مالهُ ووقعت اليد على املاكه لايراجع السارق في امرها ولا يطلب استرجاعها والذي مات احبابهُ واقاربهُ واصبح وحيدًا بلا عضد ولاسند لا يحق له ُ المطالبة بدم اهله . هٰذَا هو العدل التركي فانعم بهِ من عدل وأكرم بهِ من انصاف. ولولا ان الدول النصرانيَّة لتداخل تداخلاً قانونيًّا وتضطر الدولة التركيَّة إلى التعويض عا فات واعطاء رعاياها بدل بعض الشيء مما فقد من قبضتهم لانتهى الامر بسكوت النصاري عن كل ما حل بهم والسلاء

## ﴿ قرار الامم الاوربيَّة ﴾

ولما انتهى خبر هذه الاحوال التي تشيّب الاطفال إلى الديار الاوروبيَّة هاجت الام المتمدنة وماجت ودارت سوق الاضطراب وراجت وضبحت الناس من هول هذه الفظائع التي ترتعد لها الفرائص ولقشعرُ منها الابدان فقامت على حكوماتها تطلب اليها التعجيل في السعاف الذين اوقعهم سوه حظهم في مخالب الغادرين والظالمين وكانت الدولة الافرنسيَّة في مقدمة الدول التي تطلب التعجيل في مقاصة المفسدين واعادة الامن إلى ربوع الشام البهيَّة التي عمت فيها الاهوال وانتابتها البليَّة ولسوء الحظ كانت وزارة انكلترا تخشى عاقبة ما تريدهُ فرانسا من إرسال جيش افرنسي إلى الشام فلم تسلم بالام الأبعد ان فرانسا من إرسال جيش افرنسي إلى الشام فلم تسلم بالام الأبعد ان فطرها الرأي العام إلى الاذعان والعمل على خلاص الذين سلموا من مسيحيي الشام بكل واسطة بمكنة ولما تمَّ الاتفاق على ذلك ارسلت الهيئة الآتية لمقاصة الجانين والتعويض على المصابين واعادة الامن والراحة إلى بلاد السور بين وهذه هي الهيئة المذكورة : —

وق العادة واعطي قوة مطلقة ليفعل في بلاد الشام ما اراد باسم السلطان عبد الجيد على شرط ان ينهي المصاب بالتي هي احسن وفد على بيروت في السابع عشر من شهر يوليو سنة ١٨٦٠ وكان القصد من تعجيله في السفرالعمل على اخفاء الحقائق وعرقلة المساعي الحميدة مما تراهُ في ما يجي السفرالعمل على اخفاء الحقائق وعرقلة المساعي الحميدة مما تراهُ في ما يجي المسفرالعمل على اخفاء الحقائق وعرقلة المساعي الحميدة مما تراهُ في ما يجي المسفرالعمل على اخفاء الحقائق وعرقلة المساعي الحميدة مما تراهُ في ما يجي المسفرالعمل على اخفاء الحقائق وعرقلة المساعي الحميدة مما تراهُ في ما يحميه المسفرالعمل على المساعي الحميدة مما تراهُ في ما يحميه المسفرالعمل على المسلم ا

يرأمها الجنرال بوفور داوتبول وصلت بيروت في السادس عشر من شهر اغسطس اي بعد وصول فوّاد باشا بشهر وكان القصد منها عمل الذي لم يمكن الاركان إلى عساكر الاتراك بعمله من المحافظة على الارواح ومنع الاعتداء والاقتصاص من المجرمين

الشأن والنفوذ وهي بريطانيا العظمى وفرانسا وبروسيا وروسيا والنمسا عقد اجتماعة الاول في مدينة بيروت في الخامس من شهر اكتوبر سنة ١٨٦٠ وكان القصد منه النظرفي الذي حدث والذي يجب حدوثة ونقرير الامور الواجب عملها في الحال والاستقبال وسوف نتتبع اعال لهذا المؤتمر بالتفصيل الذي يسمح به المقام ونبين كيفية سعيه وما نتح عنه

هذه هي طرق المعالجة ألّتي ارتأنها دول اوروبا وكان المظنون انها تعود بالفائدة المطلوبة ، وكان القاتل الغادر الخائن الوحش الضاري والنذل الجبان خورشيد باشاالذي تمت اهوال لبنان وبيروت والسواحل بأمره وعلى يده يضحك مسرورًا من نتيجة دسائسه واصحاب العقل والانصاف من المسلمين والنصارى يظنون ان عزلة واعدامة يكونان اولى اعال فواد باشا لان لهذا الوزير جاء مفوضًا تنويضًا مطلقًا في كل امر وامر باعدام كثيرين غير لهذا الطاغية ولكن خورشيد باشا ظلً في وظيفته وكان خورشيد باشا جبارًا عليًّا ، وشعر الاميرال مارتن قائد الاسطول الانكليزي الذي كان راسيًّا في بيروت يومئذ بازاء الاسطول الافرنسي ان بقاء لهذا الجاني الخائن في وظيفته وفي بازاء الاسطول الافرنسي ان بقاء لهذا الجاني الخائن في وظيفته وفي

قيد الحياة لا يخلو من قصد سيء و يعود بأ وخم العواقب فجعل يفكر في طريقة لعزله وصدف يومئذ إن لهذا الوحش ارسل من قبل فوَّاد باشا إلى اللاذقيَّة في مهمة فظنَّ امير البحو مارتن انهُ لن يعود منها الأ مجمولاً على آلة حدباء كانت أولى به من كل بشري مات من يوم قامت لبني آدم قائمة ولكن الظن خاب وعاد الرجل فلم يعد الاميرال يطيق على لهذا الخداع المنكر صبرًا وكتب في الحال إلى فوَّاد باشا كتابًا رسميًّا نرى ان ننقلهُ هنا مترجمًا ترجمةً حرفيَّةً لان كلامهُ يشفي العليل ويروي الغليل ويدل على شيء من الحزم والشهامة تفرح القلب في وسط هذه المصائب السوداء ألَّتي عددناها ولهذا نص الكتاب

« لقد اصاب العالم المتمدن ضر عظيم من جراً الفعال الوحشية التي وقعت عَلَى سكان سوريّة من المسيحيين وكان عال الدولة التركيّة يشاركون عمدًا في هذه الفظائع بسماحهم للعساكر وللساهين من الاهاليان يساعدوا الدروز فيها وان يشاركوهم بعد انتصارهم عَلَى المسيحيين في قتل الرجال وفي ارتكاب افظع المنكرات مع النساء والبنات والاطفال وليس يمكن للعالم المسيحي ان يطيق صبرًا عَلَى هذه الفظائع ولا يجوز لهُ أن يسكت عنها ويتأخر عن مجازاة الذين ارتكبوها ومن الواضح ان اور با لا تكتفي بأمر اللَّم اذا كان يمنع تكرار مثل هذه الفظائع منعًا تامًا

« ثم ان الدولة التركيَّة تفقدكل ما لها من الاعتبار اذا هي لم تف العدالة حقها من نفسها وبدون ان تجبر عَلَى مثل لهٰذَا العدا والارجج ان السلطة تنزع من يدها اذا ظهر منها نقصيرُ في لهٰذَا الامر الواجب . فأذا كان من نيتها اجنناب مداخلة الدول وجب عليها أن يجاهر في الحال مع غيرها من الحكومات المتمدنة بنفورها من هذه الفعال المعيبة ألَّتي حصلت في سوريَّة وأن نقرن القول بالعمل فتنصف الذين يقاسون الاهوال انصافًا تامًا وتعاقب الموظنين الذين اشتركوا في الفظائع عقابًا ظاهرًا المعيان وعَلَى قدر جريتهم . وأما مجازاة بعض الاصاغر فأ من يوجب الهزء والازدراء ولا ينتج عنه الامتناع عن العود إلى مثل هذه الجرائم الفظيعة في المستقبل

« وعلى ذلك فمن الواجب ان يعاقب في الحال اعظم الموظفين الذين اسقطوا منزلة وظائفهم السامية بالاشتراك في هذه الفظائع او العلم بها والسكوت عن البلايا التي انتابت المسيحيين من سكان سورية . وبلغني ان خورشيد باشا سيظل على السيادة في ولايته فعسى ان لا يكون في النبيَّة ابقاؤُه معى السيادة التي جلب عليها لهذا العار بفعله ولماكان النظر في اعال القسوة الهائلة التي يظن انهُ اشترك فيها عن نفس طيبة ممَّا يوجب الاهتام وكنت أنا مسؤُولاً مع غيري الآن عن الحفظة على ارواح المسيحيين في هذه البلاد اعترضت لهذا اعتراضاً على بقاء خورشيد باشا رئيساً في منصب نتوقف عليه سلامة الالوف التي اظهر لها سعادته كل لهذا الكره ولهذا التراخي عن وقايتها »

هٰذَا هو نص الكتاب الذي ارسلهُ امير البحر الباسل الى الوزير التركي المحاول . ولكن عباراتهِ القويَّة لم تبق لفوَّاد باشا مجالاً في الروغ فبادر في حال وصوله إلى عزل خورشيد باشا ووضعه في السجن

وفعل مثل ذلك في كاتم اسرارهِ واثنين آخرين من اعوانهِ الاتراكِ وكان لهذا الصنيع تا ثير مميد للغاية نتج عنه فتور الهمم الامارة بالسوء وقعود الوحوش عن السعي وراء قتل الباقين من النصارى

وذهب فؤاد باشا من بيروت إلى دمشق فوصلهافي التاسع والعشرين من شهر يوليو سنة ١٨٦٠ وقو بل فيهاكما يقابل السلطان وهناك شرع في التحقيق ومجازاة بعض الوحوش الخائنين في الحال فقتل الوالي احمد باشا بلا امهال. ويرجح العارفون ان سب السرعة في قتله هو ان الرجل عمل بأمر قوَّاد باشا نفسهِ ورغبة السلطان بعينه في قتل الابرياء فعاجله ْ فوَّاد باشا برصاصة قتلته \* قبل ان ببوح بالام ويفشي لهذًا السرّ . وكان الشاهد عليه مدة التحقيق بالاشتراك مع الجانين وتحريضهم على القتل اناس من المسلمين وفي مقدمتهم موظف تركى اسمهُ صالح بك زكى وهو الذي حاول ان يخلص النصاري من الذبح وكان قائدًا لنفر من الجند فجاءهُ الامر بما أثناهُ عن عزمه . واعدم في دمشق ايضاً ذلك الوحش الضاري لا رحم الله له ُ ذكرًا نو يد به النذل الخائن عثمان بك الذي كان في حاصيًا يوم مذبحتها. واعدم معهُ ايضاً ثلثة من ضباطهِ ومائة وسبعة عشر جنديًّا من وحوش الاتراك الذين ثبت اشتراكهم في المذابح وكان اكثرهم من الباشبزق وأعدم ستة وخمسون رجلاً من مسلمي دمشق ونفي حوالي اربعائة منهم إلَى الولايات القاصية . وفرضت الحكومة التركَّيَّة على المسلمين في دمشق مالاً مقدارهُ ٢٠٠٠٠٠ ليرا ولهٰذَا لا ببلغ عشر الذي نهبوهُ من النصاري ولكن لهذًا القليل لم يجمع ايضًا والذي جمع منه لم يصل

إِلَى اصحابهِ فقد زادت خسائر النصارى في دمشق وحدها عن مليوني ليرا في ذلك الشهر الاسود غير قيمة الستة آلاف نفس اُلِّتي ذهبت ضحيَّة التعصب والفساد

وعاد فوّاد باشا إلى بيروت في ١٢ ٣٠ متبر سنة ١٨٦٠ وارسل يطلب بعض مشايخ الدروز ويتهددهم بالعقاب اذا هم امتنعوا عن الحضورفاً طاع هٰذَا الامر ١٤ منهم ورفضه ٣٣ واوقع فوّاد باشا العقاب على الجميع بالاسحاكمة فعزلم من مناصبهم وجردهم من كل شرف ورتبة ثم شكلت محكمة مخصوصة لحاكمة بعض المجرمين وحوكم فيها طاهر باشا وخورشيد باشا وثلاثة غيرها من الاتراك وسبعة من مشايخ الدروز فكمت على الدروز منهم بالاعدام وعلى الاتراك بالسجن الموّبد وحكم مثل هٰذَا عَلَى عبد السلام بك وهو الوحش التركي الذيك كان قائد العساكر في دير القمر يوم جرت مذبحتها ومع ان القتل ثبت بلا عناء على الجميع فقد عفت مكارم السلطان التركي عن الدروز وابدلت حكم الاعدام بالسجن واغرب من لهٰذَا ان هذه الاحكام ظلت حبرًا عَلَى ورق ولم ينفذ واحد منها فليذكر لهٰذَا الذين يصدقون ان في دولة الاتراك خيرًا

ثم تظاهر فوَّاد باشا بحب مجازاة الدروز عن بكرة ابيهم فجمع اعيان النصارى واساقفتهم وقال لهم ان اهل الارض طرَّا عرفوا بفظائع الدروز والمذابح ألَّتِي حصلت وانهُ سيقتل كل مشترك في تلك المذابح وطلب اليهم ان يساعدوه على معرفة المجرمين فأَ جابهُ الاساقفة ان وظائفهم تمنعهم من التداخل في مسائل القتل وسفك الدماء ولكنهم

قبلوا بتعيين نواب من الشعب عنهم يفيدون دولته الفائدة المطلوبة فرضي فواد باشا بذلك ولما اجتمع هو لاء النواب في حضرته اظهر لهم تأثراً زائداً واسفا كثيراً على الذي اصابهم ووعدهم مراراً وتكراراً بأخذ الثار والاقتصاص من المجرمين النجار ثم رجاهم ان يكتبوا له كشفا باسهاء الدروز الذين ظهر من فعالم التطرف في القسوة الوحشية وثبت انهم قتلوا الابرياء بأيديهم ثم اوضح لهم ان الامرسري وشدد عليهم بحفظه في صدورهم حتى انه جاء بالكتاب القدس واضطره هولاء النواب ان يقسموا عليه بحضور اسافنتهم انهم ببقون السرة مكتوماً ولا يعلون احدًا بالذي دار بينهم وبينه فنعلوا ذلك

وظل محثولاء النواب شهر اكاملاً يفتكرون و يجنون حتى وضعوا نقريراً مسهباً وضمنوه كشفاً بأسماء اربعة آلاف وستائة درزي وثلثائة وستين مسلماً ومتوالياً من الذين اشتركوا في المذابج وقدموه إلى فؤاد باشا بناء على طلبه ولم يمض على نقديه زمان طويل حتى شاع بين الناس ان النصارى واساقفتهم قدموا طلباً باعدام ٢٠٠٠ فدموا الحوا على فؤاد باشا بقتاهم . ومن المؤكد ان النواب الذين قدموا الكشف لم بهوحوا بأمره بسبب القسم التي ذكرناها و بعلة انهم كانوا يخافون من الدروز اذا هم اعلنوا ذلك تم انهم لم يطلبوا شفاً ولا الزير التركي فوصول الخبر بهذا الكشف إلى الناس لم يكن الاً من الوزير التركي فوصول الخبر بهذا الكشف إلى الناس لم يكن الاً من فؤاد باشا نفسه وقصد بذلك غاية فاز بتحقيقها ذلك انه لما بلغ خبر لهذا الكشف بلاد اور با نفر الناس من النصارى واساقفتهم ولاموهم لهذا الكشف بلاد اور با نفر الناس من النصارى واساقفتهم ولاموهم

كل اللوم عَلَى أطرفهم في حب الانتقام وانقلب الرأي عليهم في بلدان كثيرة وبنوع اخص في بلاد الانكليزحتي ان بعض فئات الافرنج صارت تدافع عن الدروز وتتهم النصاري بالدناءة والرداءة ودليلها عَلَى ذلك طلب الاساقفة والرهبان ان يعدم معظم رجال الدروزكما نقدم. ولهٰذَا هو الذي طلبةُ فوَّاد باشا من سياستهِ وقد اتَّى الاتراك مثل هٰذَا الصنيع بعد مذابح سنة ١٨٤٥ كما نقدم في هٰذَا الكتاب. ولما علم الاساقفة واعيان النصاري بماكان لهذا التقرير من التأثير في اور با الحتجوا واعترضوا واوضحوا للعالم أجمع انهم ماكتبوا الكشف الأبناء على طلب فوَّاد باشا وذكروا فيهِ اسماء الذين افرطوا في التوحش حسب تعلماته وما ذكروا فيه غير الذين حرَّضوا على المذابح والذين رأسوا عصابات القاتلين والذين قتلوا الابرياء بيدهم ومعلوم ان لهذَا يشمل كل وجيه او مسموع الكلمة في طائفة الدروز. وعاد فوَّاد باشا فاجتمع بهؤالاء النواب ووبخهم على افشاء السر وعملم يأتوا ذلك ورجاهم ان يحوروا لهذَا الكشف ويقللوا الاسماء ففعلوا باشارته وكتبوا ١٢٠٠ اسم في كشف جديد وظن ً الناس ان هؤُلاء سوف يعدمون لامحالة وقوي لهٰذَا الظن فيهم لما امر فوَّاد باشا بضبط نحو الف وخمسمائة درزي من كل القرى ولكن الحكومة افرجت عن ثمانمائة شقى من هوُ لاء القتلة في الحال وكان الذين اخلت سبيلهم اشهر الذينُ الْمُتهروا في ارتكاب الفظائع فبدأ الصاري يرون ان تظاهر فؤاد باشا بحبهم وحب الانتقام لهم من اعدائهم مثل بقيّة ظواهر السياسة التركيّة حتى انهُ لما دعاهم لهذَا الوزير إلى الذهاب معهُ إلى المخنارة لمساعدته على معاقبة

القاتلين امتنعوا عن تلبية الطلب فأرسل اليهم فوَّاد باشا واحدًا يفهمهم أن القصد من ذهابه إلى المختارة وهي عاصمة الدروز في لبنان هو ان يعقد فيها مجلساً مخصوصاً يحاكم فيهِ القاتلين ويأمر باعدامهم وكان يريد منهم ان يقفوا في المجلس بمثابة الشهودوالمحلفين حتى يساعدوهُ على معرفة المجرمين فلم يذهب من النصارى غير ثمانية اطاعوا الامر بعد الالحاح الشديد ورأى الباقون مَّا مرَّان القصد الاستهزاء بالعدل وتضليل العقول لغاية لم تخفُّ عليهم . ولما وصل الباشا ومَنْ معهُ الى المخنارة طلب الى الثانية الذين ذكرناهم ان يعملوا له كشفاً بثلثائة شقي من اشقياء الدروز حتى يقتص منهم في الحال فقالوا له ُ انهم لا يعرفون بعض الانحاء ألَّتي حصلت المذابج فيها ولا يقدرون على تخصيص لهٰذَا العدد القليل من بين عشرة آلاف قاتل او آكثر الأ اذا عادوا الى بيروت وغيرها وسألوا العارفين فيها عا يريد . قال اذًا ابعثوا وراء من تريدون من الناس الى هنا في الحال وسلوهم عا تريدون لان وقتي فصير لا يسمح لي بمثل لهذَا التأخير قالوا ان لهذَا لا يجدي نفعاً لأن الناس لا يأ تون كلهم سما وان الاحزان والاهوال تمنع من ركوبهم لهذًا المركب الخشن الآن فأجابهم بما معناهُ انهم قوم لايعةلون وأنهم يؤخرونسير العدالة بمثل هذه الامور وحذرهممنءاقبة الاهال في تلبية طلبهِ ( وهو يعلم ان التلبية غير ممكنة لهم ) وقال انهُ من بعد ذلك اليوم لا يقبل شكوى ولا يعاقب مجرمًا وعلى ذلك عاد هؤُلاء النوَّاب وقد رأوا ان الحكومة التركيَّة لاتنوي مد يد السوء الى الدروز وفي الاسبوع الذي عقب هذه الحوادث أخلى سبيل خمسمئة

درزي من الذين كانوا في سجون الحكومة فصار مجموع الذين افرج عنهم من الالف والخمسمئة حوالي الف وثلاثمائة شقي ونفي نحو مئتين إلى طرابلس الغرب حيث صدرت التعليمات بالاحسان اليهم والتلطف معهم وعاد هو لاع المتغيبين الى قراهم على نفقة الحكومة حالما غفلت عين اور با عن مراقبة الاتراك وحكومتهم

ولطالما عثر بعض النصارى بالذين قتلوا اقاربهم من الدروز في خلال تلك الاعال والمخابرات واخطروا الحكومة بوجوده فلم نقبض عليه حتى ان بعض النصاري كانوا يقبضون عَلَى امثال هو الاه ويأتون بهم إلى دار الحكومة فتصرف المشكل بالافراج عن الدرزي وعَلَى ذلك انقضى الامر ولم يقتل من الذين فتكوا بالالوف غير سبعة او ثمانية غير معدودين واما بقيَّة القاتلين فدافعت عنهم الحكومة التركيَّة ما استطاعت وخلصتهم من العقاب بالاساليب ألَّتي ذكرناها. وكانت المحكمة ٱلَّتِي شَكَلت في المخنارة لمحاكمة القاتلين آكبر مثال عَلَى الظلم واوضم دليل عَلَى ان الاتراك كانوا يهزأون بالعدالة في كل اجراءاتها فقد لقدمت من بين الناس امرأة واتهمت درزيًّا انهُ قتل زوجها واتت بالادلة والشهود عَلَى ذلك وكان القاتل يتحدث بين اخوانهِ في قتل ذلك الرجل ويفرح بالذي اتاهُ فلما وقفت المرأة امام المحكمة بدأ اعضاؤها العادلون يسألونها السؤالات الباردة من مثل قولم كيف قتل زوجك ِ. قالت ضربهُ فلان برصاصةمن بندقيتهِ قالوا وهل كانت البندقيَّة ذات طلق واحد او متعددة الطلقات . وفي اي ناحية من جسمه اصابتهُ الرصاصة أفي صدره أم في رجله . وهل ظلت الرصاصة في جسمه أو خرجت منهُ . وهل وقع ساعة مو تهِ عَلَى ظهرهِ او عَلَى صدره . فضاقت صدور النصارى من هذه الامور ولم ببق عندهم ريب في ان الحكومة التركيَّة تنوي خلاص الذين قتلوا افار بهم وعدلوا عن الالتجاء إِلَى رحمتها وقطعواكل امل في عدالتها

## ﴿ الاحتلال الفرنساوي ﴾

ووصلت الجنود الافرنسيَّة الباسلة مدينة بيروت في اليوم السادس عشر من شهر اغسطس سنة ١٨٦٠ وكان افراد لهذَا الجيش الصغير — وعددهُ ستة آلاف رجل — ينشدون الاناشيد الحماسيَّة بلغتهم الافرنسيَّة ويتوعدون الدروز يالجزاء العادل ويسرُّون لانهم جاوُّوا للاقتصاص من الذين ذبحوا الابرياء وفتكوا بالمساكين فكان لوصولهم رنة عظيمة وتأ ثيرت كبير وفرحت القلوب فرحًا لايوصف في يوم قدومهم المبارك وطارت الاخبار الى سائر الانجاء ان لهذَا الجيش المحلل قد جاء معهُ بالآلات الجازرة (الجلوتين) لقطع رقاب القاتلين وعسكروا عقيب وصولهم في اطراف مدينة بيروت حيث ظلوا حوالي شهر في الحرش » المعروف

ثم اتفق الجنزال بوفور مع فوَّاد باشا عَلَى ان يتقدم الجيش الافرنسي والجيش التركي لمقاصة الدروز فذهب فوَّاد باشا ببعض الجنود التركيَّة إلى آخر لبنان من جهة الشرق حتى يقطع عَلَى الدروز طرق الفرار من وجه العدالة إلى حوران ونقدم الجيش الافرنسي من جهة البحر فصار الدروز بين جيشين وظن ً البعض ان خلاصهم

مستحيل. وكان النصاري يتبعون العماكرالافرنسيَّة افواجًا ويدعون لها بالنصر حتى ان بعضهم حملتهم الغيرة عَلَى قتل بعض الدروز في مدة وجود لهٰذَا الجيش عَلَى مقر بة منهم وكان الجنرال بوفور يقاص كل نصراني وكل عسكري من رجاله ِ يمدُّ إلَى الدروز بد الاذي . والتق جيش الدولة الافرنسيَّة بجيش الاتراك في بلدة جب جنين في البقاع بعد ايام من خروج الفرنسوبين من بيروت وكان الجنرال بوفور يظن ان الدروز صاروا في قبضة يده ِ وان القاتلين منهم سوف يقتلون في الحال فجاءَ اليهِ فوَّاد باشا واعلهُ ان الجانين من الدروز تمكنوا مر · الفرار إلى حوران مع كل ما اظهر وجيشهُ من الاهتمام لحصره في مواضعهم واظهر الاسف من ذلك فنطن الجنرال الى ارف في الامر حيلة واظهر غيظةُ لفوَّاد باشا بالكلام النقيل على هذه الخمانة ورأى ان القصد من الحملة لم يتمَّ وان دسائس الاتراك جعلت قدومهُ بلا فائدة فاظهر حدة كبيرة وكان على وشك ان يأمر رجاله ُ بالغارة على قرى الدروز ولكنةُ امتنع عن ذلك خوف ان يؤخذ البري، بجريرة الاثيم ولماكانت الاوامر التي أعطيت اليهِ من دولتهِ نقضي عليهِ بالانقياد الى فؤَّاد باشا اضطرَّ الى سماع قوله ِ وَكَانَ فَوَّاد يريد منهُ الرجوع الى بيروت ففعل ذلك بعد ان عسكر رجاله وزمانًا في بعض القرى اللبنانيَّة لا عمل لهم غير مساعدة النصاري عَلَى بناء البيوت التي حرقت مدة الحرب والتطلع الى غير هذا وقد شهد الناس أجمع يومئذ بالتأدب لهذه الجنود الباسلة التيكانت تود لو تسمح لها الظروف باظهار ما عندها من البسالة في القتال ولكن دسائس الاتراك وحيابهم غابت تدابير الجنرال بوفور فعاد بجيشه الى بيروت كانما هو عائد من القتال مكسورًا ولوائح الاسف من ضياع المقصود بادية علي الوجوه

وكانت دولة الاتراك ودولة الانكليز تود أن لا يطول لهذا الاحالال الافرنسي لبلاد الشام فاتتاكل الطرق اللازمة لتعجيل يوم الجلاء وقيل ان الجنرال بوفور رُشي بمال طائل حتى يساعد الاتراك عَلَى اخراج عساكره مِن الادهم وكان مدة وجوده في بيروت بعد عوده من لبنان قاعدًا ورجالهُ مدة سبعة اشهر بلا عمل ولا امر يهم تنفيذهُ ولطالما اشتكي اليهِ النصاري مدة وجودهِ من ظلم الاتراك في الامور الكثيرة فلم يقدر عَلَى التداخل حتى ان بعض رعاع المسلين كانوا يعتدون عَلَى جنوده ِ الباسلة و يضربون كل من يقع في ايديهم ضربًا مبرحًا فلم يقدر عَلَى ردعهم واخيرًا في ونيو من سنة ١٨٦١ اي بعد المذابج بعام واحد وكان ذلك اليوم اشد موادًا من الليل في عيون النصاري والعساكر الافرنسيَّة الباسلة اذ صدر اليها الاس بالجلاء عن بلاد الشام فعملت بالامر والرجال يتحسرون عَلَى رجوعهم بعد القعود الطويل على غير فائدة وعلى انهم لم ينفذوا احكام العدالة في مجرم واحدٍ من مجرمي الدروز وفرح المسلمون والدروز بهذا الجلاء فرحًا لا يوصف . وكثرت من بعد ذلك الاشاعة بان الجنرال بوفور اعطى ٧٥ الف ليرا عثمانيَّة حتى يسهل امر لهٰذَا الجلاء وهكذا انتهى احنلال الجيش الافرنسي لبلاد الشام ولم يفد في شيء وفلت الدروز من الجزاء العادل بمساعدة الاتراك الذين حرضوهم على

تلك الفعال



مؤتمر بيروت من ٥ اكتوبر سنة ١٨٦٠

وكانت الدولة الافرنسيَّة ترى من اول الامر ان يعقد في سوريَّة مؤتمر دولي للنظر في الاهوال التي ذكرناها وتحقيقها ونقديم الآراء اللازمة عا يجب فعله من بعدها الاجتناب حدوثها في المستقبل ووافقتها الدولة الانكايزيَّة على لهٰذَا الرأي ثم عرض الامر على بقيَّة الدول وعلى دولة الاتراك فقبلن به وتمين اعضاوُّهُ كَمَا يأتي :

وكيل تركيا «ورئيس المؤتمر» فؤَّاد باشا

1,751 اللورد دوفين thems with " فرنسا

، فیکون

55, "

رهفوس, " بووسا

وكان أمهر هو لاء الوكلاء الكرام فوَّاد باشا التركي لانهُ كان يلعب ببقيَّة الرجال كما يلعب الهرِّ بالفار وسوف تعلم ذلك مَّا يجيءٍ . واشتهر اللورد دوفرن منهم بالذكاء واستقامة الرأي وهو الى لهذَا اليوم من اعظم اكابر الانكايزينوب عن بالده في عاصمة الجمهوريّة الافونسيّة واجتمع لهٰذَا المؤتمر في بيروت لاول وهلة في ٥ أكتوبر سنة ١٨٦٠

فقرً ران ينظر في اسباب المذابح الاخيرة والمسوُّ ول عنها وان يرتاٍ ي مجازاة الذين اشتركوا فيها والتعويض عما خسرهُ النصارى بسببها وتعيين مقدار التعويض ونقرير نظام لجبل لبنان يحكم بموجبه في مستقبل الايام حتى لا تعود المذابح التي تقدم ذكرها . وجلس المؤُتمر ٢٥ جلسة في مدة خمسة اشهر وفضً في ٥ مارس سنة ١٨٦١

واهتمَّ لهٰذَا المؤتمر في اول الامر بالتعويض الذي كان النصاري في حاجة كبرى اليهِ فقد يعسر على القلم بيان حال اولئك المساكين وما صاروا اليه من الذل الهائل والفقر الكثير وكانت الارامل يتجمعن من سائر القرى والاطفال الذين بين ايديهن " يصرخون من ألم الجوع والعري والرجال يتحسرون ويتنهدون على الذي لحق بهم من الذل والذي اصابهم من فقد الاحبة والاموال وظهرت على وجوه الكثيرين منهم هيئة الموت والالم الذي لا يطاق . كل لهذًا والمسلمون يز يدون عن الدروز غلظةً في الشهاتة والتعيير والفرح بمصائب هو ۗ لاء المساكين في حين ان الاموال الوافرة كانت ترد على المصابين من جماعة المحسنين في اورو با واميركا وتشكلت اللجان الكثيرة للصدقات فاعطى المعوزون الغذاء والكساء والغطاء وبعض المال واشترك في لهذًا الاحسان أكثر الام الاوربيَّة وكان في مقدمتها الامة الانكليزيَّة والامة الافرنسيَّة والامة الاميركيَّة . وجاء بعض الاحسان من السلطان ايضًا فوزع مثل غيره على المعوزين ودفع اللورد دوفرن وكيل انكلترا يومئذ في مؤتمر بيروت خمسة آلاف جنيه من ماله الخاص لمساعدة هوُّلاءُ الحزاني واتى المؤتمركل ما يقدر عليه للاشتراك مع الذين حزنوا لمصاب

هو لا المنكودي الحظ فقد رأن مجموع خدائر النصارى لا يقل عن ثلاثة ملابين جنيه وانتقل الى مدينة دمشق بهيئته الكاملة لينظر في امر تلك المدينة وبعد البحث والتروي قرر اعضاؤه أن خسائر دمشق لا تقل عن مليون ونصف من الليرات العثمانية ولكن فو اد باشا الى كل دهائه وذكائه حتى انزل لهذا القدر إلى اقل من النصف فرضي المؤتمر بتقدير الخسارة بسبعائة الف ليرا وقر رأن يجمع لهذا المال من مسلمي تلك الناحية و يعطى إلى المسيحيين كل على قدر خسارته. وانقه المؤتمر على من طائفة الدروز فلم يوافقه المؤتمر على رأيه

ومن اغرب امور لهذا المؤتمر ان فؤاد باشا اعلن بقية الاعضاء في الجلسة الخامسة عشرة ان الباب العالي قد اقرَّ على ان تنظر مسائل التعويض برمتها في الاستانة و يعنى المؤتمر من النظر فيها فذهل بعض الوكلاء لهذه الحكاية وصمت الآخرون ولكن الغريب في الامر انهم لم يعترضوا على هذا القرار وسلوا به في الحال مع ان حقوقهم كانت تخوّل لهم المثابرة على النظر بانفسهم في امور التعويض، ونتج عن انتقال هذا الامر الخطير إلى يد الاتراك ما يعرفه كل عارف في الارض فان الباب العالى اعلن بعد الامهال الطويل انه لا يقدر على دفع اكثر من ٣٠٠ الف ليرا لاهل دمشق وان هذا المال يعطى اليهم اقساطاً يقبضونها كل ستة اشهر على مدة ثلاث سنين ومعلوم ان التعويض مع مثل لهذا التأخير وفي يد اناس ياكاونه ولا يعطونه إلى التعويض مع مثل لهذا التأخير وفي يد اناس ياكاونه ولا يعطونه إلى التعويض مع مثل هذا التراك لا يعد تعويضاً ولكنه يعد ظلاً تركياً

وقد حصل من بعد لهذا القرار ان الدولة التركية اعطت بعض الاساقفة والوجهاء مالاً قليلاً فأعطوها الشهادات بوصول حقهم اليهم و بانه لم ببق عليها شي من اوجه العدالة و بان النصارى يدعون لها بدوام النصر على هذا الاحسان الكثير والعدل الوافر وانقضى الام بمثل هذه الاكاذيب فلم يقبض بعض المصابين شيئاً وقبض بعضهم معشار ما له وقبض المأ مورون بعض ما للذين لم يجسروا على المطالبة ولم ببلغ مجموع الذي دُفع عشر الذي خسره الاهالي من المال في سنة الاهوال. واما الذي اصاب الارامل والايتام من اهل حاصبياً وراشياً ودير القمر فحدث عنه ولا حرج فقد ذبلت نفوس هو لاء المساكين من الهم ولم تعطهم الحكومة التركية شيئاً من التعويض الا اليسير ولولا ان يتداركهم اولو الاحسان من الافرنج العقوا بالذين قتلوا في تلك المجازر الوحشية

وكان من اهم اعمال مؤتمر ببروت النظر في جنايات الدروز والمسلمين من مراقبة محاكمتهم واعدامهم فاجتهد فؤاد باشا في اول الامر ان ينزع هذا الحق من يد المؤتمركما نزع حق النظر في امر التعويضات فهاج لذلك اللورد دوفرن وقال انهُ اذا حاولت الحكومة التركيَّة منع المؤتمر واعضائه من النظر في سير المحاكمات و توقيع العقوبات ذهب بنفسه إلى المحكمة واجاز للحرَّاس منعهُ من الدخول بالقوة حتى يثبت ذلك عَلَى عال الدولة التركيَّة و يعرف كيف يجازيهم بعد ذلك ووافقهُ بقيَّة الاعضاء فخاف فوَّاد باشا وعدل عن رأ يه ولكنهُ صمم النيَّة عَلَى عرفلة مساعي المندوبين ونجح في ذلك فطلب اليهم ان بهدوا

رأيهم في كيفية المجازاة وصاركل واحد منهم ببدي رأيًا فكان وكيل دولة النمسايرى ان الاعدام لا يجوز مطلقًا بدعوى ان الذي يقتل خصمة في الحرب لا يستحق الاعدام. وكان فنصل روسيا يريد امرًا غير هذا وقنصل فرنسا يطلب اعدام وجهاء الدروز واكابرهم وفي جملتهم سعيد بك جنبلاط فعارضة وكيل انكلترا في امر هذا العميد ولم يوافق عَلَى قتله ولكنة رضي باعدام الآخرين وهكذا وتع المؤتمر في شرك الاتراك وكثر الاخلاف بين اعضائه

ومضت الايام والاشهر والمؤتمر يبحث في المسائل وفوًاد باشا يوّخر نتيجة اعاله بكل واسطة ممكنة فيومًا يلقي عليه المسائل المعضلة ويومًا يتقرَّب من وكيل عَلَى وكيل آخر ويومًا يطلب منهُ الامهال في بعض الامور ريبًا يتمُّ التحقيق ويومًا يسافر إلى دمشق او سواها بدعوى ان الاحوال تدعو إلى ذلك فيوَّخر المؤتمر عن اتمام اشغاله حتى ضاقت صدور الناس من هذا التأخير وحذر المؤتمر فوًاد باشا من عاقبته فجمع اساقفة النصارى واعيانهم على ما نقدم وامرهم بتحرير الكشف الذي ذكرناهُ وظلَّ اشهرًا يحاول الوكلاء بهذا الكشف الذي دكرناهُ وظلَّ اشهرًا يحاول الوكلاء بهذا الكشف بين الناس ما مرَّ عن رغبة الاساقفة ووجهاء النصارى في اعدام بين الناس ما مرَّ عن رغبة الاساقفة ووجهاء النصارى في اعدام بين الناس ما مرَّ عن رغبة الاساقفة ووجهاء النصارى في اعدام بين الناس ما مرَّ عن الدروز ويرتأون تشكيل محكمة مخصوصة تدور المؤتمر يدافعون عن الدروز ويرتأون تشكيل محكمة مخصوصة تدور في المدن والجبال لمحاكمة النصارى والدروز معًا من الذين اشتركوا في المور الاخبرة

وكان فؤاد باشا في خلال هذه المدة يحاكم بعض دروز بيروت والمخنارة عَلَى ما تقدم من اساليب الدهاء والتمويه وكما سأله وكلاه الدول ان يعجل في التحقيق ويسرع في معاقبة الجانين يقدم لهم رأيًا جديدًا وعذرًا يوجب التأخير حتى فرغ الصبر عن آخره ولم يعد في امكان الوزير التركي ان يزيد في التأخير فأمر باعدام ٣٥ رجلاً من أشهر اشقياء الدروز وهكذا انتهى الامر ولم يقتل من هؤلاء القتلة الغادرين غير هذا العدد الذي لا يذكر

معاد المؤتمر إلى التحقيق والنظر في ما يجب اتخاذه من الاعال لمنع حدوث مثل هذه المذابج في لبنان وكثر اختلافهم في هذا الام ايضاً ولكنهم قرَّروا مبدئيًّا ان يكون حاكم لبنان المطلق مسيعيًّا من غير اهله ومن رعايا الدولة التركية ويكون الثاني في الجبل بعده من الدروز وان يستقل لبنان في شوُّونه الداخلية تحت سيادة الباب العالي وانتهت جلسات هذا المؤتمر في من مارس سنة ١٨٦١ فرفع نقريره إلى الاستانة للباب العالي وسفراء الدول وهناك تخابرت الدول في الامم فقرَّرت بعد الامعان قبول المبدا الذي اوضحناه وسنت نظاماً لجبل لبنان رأينا ان ننقل صورته هنا و عثل هذا انتهت حوادث

سنة ١٨٦٠

السوداء

## ترجمة نظام جبل لبنان

لما كان الاجل المضروب مدة ثلاث سنين للنظام الذي وُضع وللقرار الذي نقدم صدوره بخصوص ادارة جبل لبنان تحصيلاً لاسباب رفاهة وأمن الرعيَّة التابعين دولتي العليَّة القاطنين والمستوطنين الجبل المذكور وكان من المقرَّر انه عند انقضاء المدة المعينة يعاد التذاكر في مقتضى الحال وقد انقضت الآن اجري التعديل والتنقيح في بعض المواد الواردة في لائحة لهذَا النظام وعند عرضها عَلَى جناب سلطنتي الاشرف والاستئذان فيها تعلق شرف صدور ارادتي السنيَّة الشاهانية باجراء مقتضاها عَلى لهذَا الوجه وبوجبها لزم اعلان النظام المذكور على المنوال الآتي بيانهُ

المادة الاولى المادة الاولى المادة جبل لبنان متصرف مسيمي تنصبه الدولة العلية ويكون مرجعة الباب العالي رأسًا وهو محنمل العزل بمعنى انه لا يستمر في منصبه ما دام حرًّا . ويكون عَلَى عهدته القيام بجيع خطط الادارة الاجرائية متوفرًا عَلَى حفظ الراحة والنظام في انحاء الجبل كلها وان يحصل منها التكاليف. وبحسب الرخصة التي من لدن الحضرة الشاهاذيَّة ينصب تحت عهدته وأموري الادارة المحلية ويقلد الحكام القضاء ويعقد المجلس الكبير ويتولى رئاستة . وينفذ الاعلامات القانونيَّة الصادرة من المحاكم الخارجة عن القيود التي ستذكر في المادة الثامنة

الدوم المادة الثانية من ينبغي ان يكون للجبل كله مجلس ادارة كبير مو لفاً من اثني عشر عضوا اثنين مارونيين ينو بان عن مديرية (١) كسروان . وثلثة من مديرية جزين احدهم ماروني والثاني درزي والثالث مسلم واربعة من مديرية المتن احدهم من الموارنة والثاني من الروم والثالث من الدروز والرابع من المتاولة . وعضو واحد درزي من مديرية الشوف وآخر من الروم ينوب عن مديرية الكورة . وآخر من الروم الكاثوليك عن مديرية زحلة . ومجلس الادارة لهذا يكون مأموراً ابوزيع التكاليف والبحث في ادارة واردات ومصاريف الجبل و ببيان آرائه من وجه المشورة فيا يعرضه عليه المتصرف من المسائل

الله المادة النالئة الله الكورة مع الجهة التحلية والاراضي المجاورة وضاوات الاوال الشتمل على الكورة مع الجهة التحلية والاراضي المجاورة الآهلة باقوام على مذهب الروم الآان قصبة القلمون ألّتي على ساحل البحر ومعظم سكانها من اهل الاسلام هي مستثناة من ذلك . والثاني الشمل من شمالي لبنان على جبة بشري والزاوية و بلاد البترون. والثالث الشمل من الشمال المذكور بلاد جبيل وجبة المنيطرة والفتوح وكسروان الاصلي حتى نهر الكلب. والرابع الشمل على زحلة وضواحيها. والخامس الاصلي حتى نهر الكلب. والرابع الشمل على زحلة وضواحيها. والخامس المتمل المترف مع ساحل النصارى واراضي القاطع وصليا. والسادس ببتدئ من جنوبي طريق الشام حتى جزين . والسابع الشمل جزين

<sup>(</sup>١) في بداية تأسيس المتصرفية اللبنانية كانت المديرية بمعنى القائمة امية وكان قضاءً اكسروان والبتمرون مديرية وإحدة ولهذا ورد في هذا النظام لفظة مديرية عوض لفظة قائمةامية المستعملة الآن

واقليم التفاح. وفي كل من هذه القضاوات السبعة المار ذكرها ينبغي المتصرف ان ينصب مأمور ادارة "نتخباً من ابناء المذهب الغالبين هناك عداً في النفوس أو اهمية في الاملاك والاراضي الجارية بتصرفهم الله علاقة الرابعة من يجب ان تنقسم القضاوات إلى نواح عكى غط قريب المشاكلة لما ذكر من افسام القضاوات فيلي كل ناحية ما مور ينصبه المتصرف بناء على انهاء القضا . وان يكون في كل قرية شيخ ينصبه المتصرف بانتخاب اهلها

المادة الخامسة ﷺ قد نقرَّر امر المساواة بين الجميع في شمول احكام القانون ونسخ والغاءكل الامتيازات العائدة لاعيان البلاد خصوصًا ذوي المقاطعات

المادة السادسة به يكون في الجبل ألاث محاكم ذات درجة اولى يقوم كل منها بحاكم ووكيل ينصبها المتصرف ومعها ستة وكلاء دعاوي رسميين ينتخبهم الطوائف . ويكون في مركز ادارة الحكومة مجلس محاكمة كبير يتاً لف بستة حكام ينتخبهم المتصرف ويعينهم من الطوائف الست وهي المسلمون السنيون والمتاولة والموارنة والدروز والروم والروم الكاثوليك ويلحق بذلك ستة من وكلاء الدعاوي الرسميين لكل طائفة وكيل معين ، واذا وقع دعوى لاحد المتمذهبين بمذهب البروتستنت أو اليهود اضيف إلى المجلس حاكم المتذهبين علاوة على الاثني عشر ووكيل دعاوي رسمي من اهل كلا المذهبين علاوة على الاثني عشر عضوا المار ذكرهم اما رئاسة هذه المحكمة فيتولاها مامور مخصوص عضوا المارة ذكرهم اما رئاسة هذه المحكمة فيتولاها مامور مخصوص ينصبه المتصرف . وان اقتضت حاجات البلاد مزيدًا فللتصرفين ان

يضاعفوا عدد المحاكم ذات الدرجة الاولى . واجرا اللحكومة مجراها المتسق ينبغي لهم ان يعينوا منذ الآن الاماكن الحريّة بان تكون فيها هذه المحاكم

المادة السابعة الله الدعاوى التي القرى الذين يقومون بوظيفة حاكم الصلح ان يحكموا في الدعاوى التي لا يتجاوز قدرها مئتي قرش حكمًا غير مستأنف واما الدعاوي المتجاوز قدرها مئتي قرش فترى في مجالس المحاكمة ذات الدرجة الاولى عَلَى انهُ لو عرض امور مخناطة وهي الدعاوى الواقعة بين اثنين تخنافي المذهب وابى ايها كان قضاء حاكم الصلح فيها لكونه عَلَى مذهب المدعى عليه فتحال وان قل قدرها إلى الصلح فيها لكونه عَلَى مذهب المدعى عليه فتحال وان قل قدرها إلى عاكم الدرجة الاولى . ثم ان جميع الدعاوى ولو وجب فصلها بحسب ماهيتها بغالبية آراء الاعضاء الآان للدعي والمدعى عليه المتحدي ماهيتها بغالبية آراء الاعضاء الآان للدعي والمدعى عليه المتحدي من هذا الوجه لابدً من حضورهم للمعاكمة

المادة الثامنة من المعتضي المحاكمة في الدعاوي الجزائية ان تكون عَلَى ثلثة وجوه وهي ان يرى دعوى القباحة شيوخ القرى المتقلدون خطة حاكم وان الجنحة والجرائم تراها المحاكم ذات الدرجة الاولى. وان الجنايات تجري تحاكمتها في بجلس المحاكمة الكبير. واعلامات الحكم الواجب صدورها من لهذا المجلس لا يمكن وضعها موضع التنفيذ ما لم تكمل المعاملات والمراسم الجارية بها في سائر المالك المحروسة الشاهائية

🎉 المادة التاسعة 💥 ينبغي ان يرى في مجلس تجارة بيروت

كل الدعاوي التجاريَّة حتى ان الدعاوى العادية الواقعة بين واحد من ذوى التابعيُّة الاجنبيَّة او احد الداخلين في حماية اجنبيَّة وبين آخر من اهل الحمل ترسى في المجلس المذكور. عَلَى ان المنازعات البادية بين اللبنانيين والاجنديين متى تأتى فصلها بمعرفة محكمين عن تراض من المتنازعين فيحب والحالة هذه عَلَى مأ موري لبنان المحليين وقناصل الدول المتحابة الفخيمة ان ينفذوا اعلام المحكمين . وان تعذر تراضى الخصمين عَلَى التَّمكيم في الدعوى واحيلت إلَى عَكُمة بيروت فتجِب تأدية المصاريف عَلَى الخاسر دعواهُ بحسب التعريفة ٱلَّتي وضعها متصرف جبل لبنان وفناصل الدول جملة واتفاقاً وقد جرى عليها التصديق من جانب الباب العالى . ومن المقرَّر انهُ يجب في الصك الحاوي تراضى المتنازعين عَلَى اتخاذ محكمين ان ينظاهُ ويمضياهُ وفقًا لاصوله وان يسمجلاه في بيروت وفي مجلس المحاكمة الكبير بلبنان

🦋 المادة العاشرة 🦟 ان الحكام ينصبهم المتصرفون بخلاف اعضاء مجلس الادارة فانهم ينتخبون بمعرفة مشايخ القرے كما ان انتخاب الشيخ يكون بمعرفة اهل القرية. ثم ان اعضاء مجلس الادارة يجدّد انتخاب ثلثهم كل سنتين ويجوز تكرير انتخاب من انقضت

عضويتهم

﴿ المادة الحادية عشرة ﴾ يجب ان يكون الحكام باجمهم موظنين وان اقدم احدهم عَلَى ارتكاب «الرشوة» او تبين بالتحقيق انهُ آت ما لا يليق بصفة ما موريتهِ فهو مستحق للعزل بل مستوجب ايضاً للنا ديب على قدر قياحله الاطلاق ان تكون المرافعة علنية وان يعهد بضبط الدعوى إلى كاتب الاطلاق ان تكون المرافعة علنية وان يعهد بضبط الدعوى إلى كاتب مخصوص وما عدا ذلك فحيث ان لهذا الكاتب يكون مأمورًا باتخاذ سجل لقيود الصكوك المختصة بفراغ وانتقال «بيع» الاموال الثابتة «العقار» فلا تكون هذه الصكوك معمولاً بها ما لم نقيد بحسب اصولها في السجل المذكور

﴿ المادة الثالثة عشرة ﷺ أن المتهمين من أهل جبل لبنان بارتكاب الجرائم في غير الوية فمرجع الدعوى عليهم هو اللواء الواقع فيهِ الجرم . وكذا مرتكبو الجرم من اهالي سائر الالوية داخل نطاق جبل لبنان ينبغي ان تجري محاكمتهم والحكم عليهم بدعاوي جرائمهم في حِبل لبنان. وبناء على ذلك فان المجترمين في حِبل لبنان سوال كانوا من اهاليهِ الوطنيين او من نزلائهِ المعدودين من اهل ديار اخرى اذا فرُوا إلى لواء آخر فكما ان على ضابطه ان يسكم بقتضي الاشعار الوارد من قبل ادارة جبل لبنان ويسلمهم اليهاكذلك يلزم ادارة الجبل ان تلقى القبض على الفارين اليهِ من المجرمين في احد الالوية لبنانيين كانوا اوغير لبنانيين وتدفعهم إلى اللواء المذكور بموجب اشعار ضابطه ومأمورو الادارة الذين يتسامحون في احراء الاوام الصادرة باسترجاع امثال هو لاء المتهمين إلى المحاكم المنوطة بها دعاويهم او الذين يجيزون تأخيرات لايمكن اثبات انبنائها على اسباب شرعية فتجري عليهم المجازاة بمقتضى قانون الجزاء كسائر الذين يوارون ويخفون امثال هو المتهمين عن الحكومة. والحاصل ان العلاقات اللازم اجراؤُها

بين ادارة جبل لبنان والالوية المجاورة لها تكون كالمواصلات الجارية والمتخذة دستورًا العمل بين باقي السناجق في مالك الدولة العليَّة ﴿ المادة الرابعة عشرة ﴾ ان سبيل المتصرف إلى اقرار حفظ الراحة وانفاذ القوانين فيالازمنة العاديَّة انما يكون بمعرفة فرقة ضبطيَّة مجموعة من الاهابين بخسبان سبعة انفار تخمينًا على كل الف من النفوس. ويجب نسيخ سكك الحوالية وابطال نزول الضبطيَّة على البيوت والاعنياض عرس ذلك باسباب أكراهيَّة كاستياق المحكوم عليهِ إلَى السجن. فبنات على ذلك يمنع مامورو الضبطيَّة بقيد التأدبيات الشديُّدة ان يصادروا اهل البلاد بشيء من الاجرة نقدًا كان أو عينًا. ويجعل للضبطيَّة ملس رسمي أو أزياء مميزة لهم في خدمتهم وان تبقي طرقات بيروت والدُّام وصيداء وطرابلس تحتُّ محافظة العساكر الدَّاهانيَّة إلَى ان يصدق المتصرف على ان جند الضبطيَّة صاروا أكفاء لاتمام جميع الوظائف المحمولة عليهم في الازمنة العادية. وهذا العسكر يكون لدى المتصرف وبادارتهِ وللمته مرف ان يطاب من الحكومة العسكر يَّة بسوريَّة الامداد بالجنود المنظمة في الاحوال غير العادية ان دعت الضرورة بعد أن يستشير مجلس الادارة الكبير . ويلزم الضابط المعين بالذات لرئاسة لهٰذَا العسكر ان ينظر مع المتصرف في نقرير التدابير الواجب اتجاذها وهو « اي الضابط المو ما اليه » وان كان مخنارًا ومستقلاً بامور العسكر المحضة كاجراء الحركات والنظامات الجنديَّة اللَّ أن عليه مدَّة وجوده في الجبل أن يلزم معيَّة المتصرف ويجري العمل تحت عهدته وفي حال اعلان المتصرف لرئيس العسكر وافادته رسميًا ان قد زال

السبب الذي من اجله ورد العسكر إلى الجبل بجب عليه اخراجه منه السبب الذي من اجله ورد العسكر إلى الجبل بجب عليه اخراجه منه المعلوم بتحصيل ويركو الجبل المعين الآن ثلثة آلاف وخمسمئة كيس وذلك على يد المتصرف على انه يجوز ابلاغ لهذا القدر إلى سبعة آلاف كيس عند الامكان بحيث ان المال المخصل يخصص بادئ بدء لادارة الجبل ونفقات منافعه العمومية فان فضل منه شيء رد الفاضل إلى الخزينة وان اقتضت شدة الضرورة إلى تحسين مجرى الادارة مزيدًا على التكاليف المعينة فيرجع في تسوية المزيد إلى مصاريف الخزينة الجليلة امًا واردات البكاليك اي حاصلات الاملاك الهما يونية فيميث انها ليست بداخلة ضمن الويركو فينبغي اذخارها في صندوق الجبل لحساب الخزينة الجليلة على ان السلطنة السنية لا نقوم باداء مصاريف المنشآت العمومية وسائر النفقات غير العادية ما لم يتقدم قبولها لها وتصديقها عليها

الله المادة السادسة عشرة ﷺ يجب تعجيل الشروع في احصاء نفوس اهل الجبل محلاً محلاً وملةً ملةً ومسيح جميع الاراضي المزدرعة ونظم خريطة مساحتها

لله المادة السابعة عشرة ﷺ كل الدعاوي الكائنة بين افراد رهبان الاديرة وخوارنة الكنائس يكون فيها المظنون به أو المتهم تابعين للحكومة الرهبانيَّة اللَّ ان تُطلب الاسقفيَّات احالة ذلك إِلَى مجلس الدعاوي العادية

🎉 المادة الثامنة عشرة ﷺ يمتنع في عموم اماكن الرهبان مطلقاً

اجارة للاجئين اليها ممن تطلبهم ولتعقبهم الحكومة رهبانًا كانوا أو من عوام الناس « اه »

ان الثاني عشرة مادة المسرودة آنفاً هي النظامات الاساسيَّة لجبل لبنان يجب اتخاذها دستوراً للعمل إلى ما شاء الله تعالى، ومن مقتضى ارادتي القاطعة السلطانيَّة ان يتوفر الجميع على كمال الاعنناء والدقة في اجرائها وتنفيذها حرفاً فحرفاً والحذر كل الحذر من مخالفتها . وائذاناً بذلك صدر فرماني هٰذَا الهالي الشأن . وقد كتب في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر لسنة احدى وثمانين ومائتين والف «اه»

وقد عاد هذا النظام بالفائدة المطلوبة عَلَى جبل لبنان فانتظمت احوالهُ وترقت شوُّونهُ وسارت ادارتهُ سير الاصلاح والنقدم في حين ان الولايات الاخرى من بلاد الشام ألِّتي لم يشملها هذا النظام ظلت عَلَى ما هي عليه الآن من الاخللال في الآراء وسوء الحال . ولكن هذا لم يفد الذين أصيبوا بنقد الاهل وضياع المال ولم تزل آثار تلك الفظائع والاهوال باقية إلى الآن في المدن والقرى ألَّتي دمرها الاتراك والدروز في السنة السوداء من مثل دير القمر وراشيًا وحاصبيًا ودمشق وغيرها. وقد تشتت اهالي المدن ألِّتي ذكرناها في جهات شتى واستوطن بعضهم إلى أوروبا واكثرهم الآن من نخبة المعروفين بين وجهاء الشام وادبائها

جعل الله الذي ذكرناهُ خاتمة مصائب الشام واحزانها وألمم حكومتها الاقدام عَلَى تعميم العدل والاصلاح فيها انهُ السميع المجيب



## في بعض ايضاحات عن جبل لبنان

جبل لبنان سلسلة جبال وهضاب تمتد من منتهى السلسلة الغربيَّة شمالاً حيث مديريَّة الهرمل الى اقصاها جنوبًا حيث جبل الريحان ونتصل حدوده بشطوط البحر المتوسط غربًا على محاذاته طولاً ما عدا بعض المدن الكبيرة كطراباس وبيروت وصيدا فانها منفصلة عنه سياسةً. ويحده من الجهة الشرقيَّة سهل البقاع المشهور

ومجموع النفوس المكلفة فيه (اي التي تدفع الا وال الاميريّة) ومجموع النفوس المكلفة فيه (اي التي تدفع الا وال الاميريّة) ٩٩٨٣٤ نفسًا واذا أضفنا إلى كل فرد اربعة كان عدد السكات التابعين لمتصرفيّة لبنان نحو خمسمئة الف أسمة وربما زادوا عَلَى هٰذَا العدد وقد تغير حال هٰذَا الجبل ونظامهُ بعد حادثة سنة ١٨٦٠ ونال المتيازًا لم يناه مكان آخر سواه وذلك واضح من الفرمان المدرج

آنقًا الصادر في ١٤ ربيع الآخرسنة ١٢٨١ للهجرة

واما المتصرفون الذين تولوا الحكم فيه منذ سنة ١٨٦١ إلى الآن غمسة اولم داود باشا ابتدأت مأموريته في ١٠ حزيران (يونيو) سنة ١٨٦١ وبقي متصرفاً ٦ سنين و ١١ شهراً وتلاه وانقو باشا في ١٤ حزيران (يونيو) سنة ٨٦٨ افتوفي بعد اربع سنين وسبعة اشهر وعين بعده دولتلو رستم باشا (سفير الدولة العثمانيَّة الآن في لندن) في ٩ مارس ( اذار ) سنة ١٨٧٣ وبقي متصرفًا عشر سنين وشهرين. وخلفهُ واصه باشا في سنة ١٨٨٣ وتوفي في سنة ١٨٩٢ فخلفهُ دولتلو نعوم باشا المتصرف الحالي

ويشتمل لهذَا الجبل عَلَى سبعة افضية في كلُّ منها عدة نواح . . وفي كل قضاء قائم مقام وفي كل ناحية مدير والمديرون يخابرون القائمةاميَّة والقائمةاميَّة تخابر المتصرفيَّة والمتصرفية تخابر الباب العالي . فقضاه الشوف يتضمن آثنتي عشرة ناحية منها ناحية الشوفيين وهي تحنوي عَلَى اثنتين وعشرين قرية . وناحية الغرب الاقصى وتجنوي على تسع قرى . وناحية اقليم الخروب وتحنوي على ٥٦ قرية. وناحية العرقوب الاعلى وتحنوي على ٨ قرى . وناحية العرقوب الجنوبي وفيها ١٠ قرى والعرقوب الشمالي وفيها ١٤ قرية . وناحية الغرب الشمالي وفيها ١٧ قرية . وناحية الغرب الاعلى وفيها ٩ قرى والحرد الحنوبي وفيها ٢١ قرية والجود الشمالي وفيها ١١ قرية والمناصف وفيها ١٨ قرية والشيَّار وفيها ١٤ قرية . والجملة ٢٠٨ قرى وعدد النفوس ٱلَّتي تدفع الاموال الاماريّة في هٰذَا القضاء ٢٣٩٨٣ نفساً وفيه ٧٧ مكتماً للتعليم و ١٧ جامعًا و ٢٠ كنيسة و١١ خلوة للدروز و٧٠٩ دكاكين و ١٥٧٣٩ بيتاً . وما برح لهذَا القضاءُ اهم الاقضية في متصرفية جبل لبنان نظرًا إلى كونه محيطًا بمركز متصرفية الجبل وفيه السكان المختلفة الادبان والمشارب

وقضاء المتن فيهِ ٤٥ قرية لتعلق رأً ساً بمركز القضاء وناحية المتن الاعلى وفيها ٤٨ قرية وناحية بسكنتا ١٠ قرى وناحية القاطع ٣٨ قرية وناحية الشوير ٥ قرى. والساحل ٢٤ قرية والجملة ١٧٩ قرية. وعدد النفوس المكلفة فيهِ ٥ ٢٣١٩ وفيهِ مئة مكتب ومكتبان و١٧٤ كنيسة و ٣١ خلوة وجامعان وستمئة دكان و ١٠٣٩٣ بيتاً

وقضاء جزين يشتمل على ١٤٩ قرية منها ٦١ قرية لتعلق ادارتها رأسًا بمركز القضاء . ومنهُ اقليم التفاح وفيهِ ٣٤ قرية وجبل الريحان وفيهِ ١٢ قرية . وعدد النفوس المكلفة فيهِ ٣٣٢٥ وفيهِ ٣٥ مكتبًا و ٨ جوامع و ٤٣ كنيسة و ١١٦ دكانًا و ٢٩٩٠ بيتًا

وقضاء الكورة فيه ١٠ قرى نتعلق رأْسًا بمركزه و ١٢ قرية في ناحية الكورة الشمالية و١٦ قرية في ناحية الكورة الوسطى و١٢ قرية في ناحية القويطع.وعدد النفوس المكلفة فيه ٩٩٧ وفيه ١٥ مكتبًا و ٢ جوامع و ٧٩ كنيسة و ٢٨٠١ بيت و ٨٦ دكانًا

وقضاً ه زحلة مركزهُ مدينة زحلة ويلحق بها عين المزرعة وعين الدوق وعدد النفوس المكلفة فيهِ ٤١٤٦ وكنائسهُ ١٤ ومكاتبهُ ١٥ ودكاكينهُ ٤٠٠ وبيوتهُ ٢٠٠٠

واما دير القمر فمخابرتها مع مركز المتصرفية رأسًا و يلحق بها سبع قرى وعدد النفوس المكافة فيها ١٣٥٩ وفيها ٧ مكاتب وجامع و ١٠ كنائس وخلوتان و ٢٩٤ دكانًا و ٩٩٣ بيتًا

وقضاه كسروان فيهِ قريتان لتعلقان رأْسًا بمركزهِ وناحية جبيل وفيها مدينة جبيل و ٧٣ قرية تابعة لهاوناحية المنيطرة وفيها ٣٢ قرية وجبيل العليا وفيها ٢٤ قرية وناحية غسطا وفيها ١٩ قرية وناحية الزوق ١٠ قرى وناحية جرود كسروان ١١ قرية وناحية الفتوح ٤٨ قرية وناحية جونية ٦ قرى . و يتعلق بهذا القضاء رأسًا قرية شمسطار اُلِّتِي لها مأمور خاص . فعدد القرى ٢٢٦ وعدد النفوس المكلفة فيهِ ١٩٨٤٠ وفيهِ ٣٥ مكتبًا و ١١ جامعًا و ١٥٥ كنيسة و ٨٥٠ دكانًا و ١٠٠١ يبوت

وقضاه البترون فيهِ سبع نواح وهي ناحية حصرون وتحنوي على ٧ قرى وفيهِ اسكلة البترون و ليحقها ٣٣ قرية وناحية قناة وفيها ١٧ قرى وناحية اهدن ٢٢ قرية وناحية بشري ١٠ قرى وناحية الزاوية ٢٤ قرية وناحية الهرمل في اقصى لبنان عند منبع العاصي . وعدد النفوس المكلفة فيهِ ١٥٨٥ وفيهِ ٤٤ مكتباً و ٩٠ جوامع و ١٨٣ كنيسة و ٣٦٤ دكاناً . ومجموع قراه ١٤٩ قرية ويوته ٧٨٠٧ بيوت

اما دخل حصومة الجبل فبقدر خرجها وهو ببلغ نحو ٣٧ الفا و٠٠٠ ليرة عثمانية توزَّع رواتب على المامورين و١٧ الفا و٠٠٠ ليرة عثمانية توزَّع رواتب على المامورين و١٧ الفا و٠٠٠ ليرة عثمانية توزَّع على العساكر. وكانت رواتب العساكر فيما سلف تاتيهم من الباب العالي اسعافاً للجبل فبطل ذلك الآن وصاروا يقتصدون من رواتب المأمورين و يعطون العساكر فتخلص الباب العالي مر دفع الاسعاف و بقي الحال على ماكان عليه فلم يزد الدخل ولم ينقص الخرج حسب روابط الجبل القانونية . ومعلوم انه لا يصيب الرجل المكلف في لبنان أكثر من ١٥ غرشاً في السنة يدفعها إلى الحكومة . اما ما يدفعونه عن العقارات فيكاد لايذكر . و نعني بالمكلف الذي لاينقص عمره عن ١ سنة ولا يزيدعن سبعين . وامامسلولبنان فمعفون من ذلك الرسم عمره عن ٥ سنة ولا يزيدعن سبعين . وامامسلولبنان فعفون من ذلك الرسم

وعسكر الجبل وحكامهُ من اهلهِ ولذا ترى نظامهُ احسن نظام لوفقهِ بحال الاهلين والسكان

اما المحاكم في لبنان ففي كل قضاء محكمة ابتدائية مؤلفة من رئيس وعفوين « قاضيين » وكتبة على قدر الحاجة ينصبهم جميعًا متصرّف الجبل ويعزلهم متى شاء . وهذه المحاكم مأ مورة ان تحكم بالدعاوي الحقوقية على ان ماكان منها دون الالفين والخمسمائة قرش فحكمها فيهِ لايستأ نف بل يميز في محكمة التمييز بالاستانة العلية وماكان فوق ذلك اي فوق الالفين و٠٠٠ قرش فحكمها فيه يقبل الاستئناف في ديوان الاستئناف الآتي ذكرهُ ويقبل التمييز ايضًا. واما في دعاوي الجزاء فتحكم بالقبائح ( والقباحة هي اُلّتي تعرف في مصر بالمخالفة ) وهي التي لايتجاوز الحبس لاجلها اسبوعًا واحدًا والجزاه النقدي مئة قرش حكمًا لا يقبل الاستئناف بل التمييز. وفي دعاوي الجنح يكون حكمها قابلاً للاستئناف والتمييز . وليس لهذه المحاكم ان تنظر في الدعاوي الجنائيَّة بل عليها اتمام تحقيقاتها الاوَّليَّة ورفع اوراقها إِلَى الهيئة الاتهاميَّة التي سياتي ذكرها . وهذه التحقيقات يتولاها المستنطق المعروف في مصر بقاضي التحقيق وهو احد اعضاء هذه المحاكم مع وكيل معاون المدعى العمومي وهو باشكات احدى هذه المحاكم . اما وظيفة المستنطق فهي اولاً تحقيق ما يقع في القضاء من الجرائم الجنائيَّة ورفع اوراقها بعد اتمام التحقيق إلَى الهيئة الاتهاميَّة . ثانيًّا تحقيق ما يحال عليهِ من دعاوى الجنح أليي قد تكون غامضة فيحققها ويخرج قرارًا اما بالمحاكمة او بعدمها على ان قراراتهِ خاضعة لرئيس المحكمة الذي لهُ الحق بان يغير فيها وان

يأمر باعادة التحقيق ثانية ". اما وكيل معاون المدعي فمأمور باجراء التعقبات العدليَّة في دعاوى الجنايات و باقامة دعاوى الجنح باسم الحقوق العموميَّة في المحاكم وكل حكم تصدره المحكمة في دعاوى الجنح لا يعتبر اذا لم يكن وكيل المعاون حاضرًا عند تفهيمه

وفي مركز المتصرفية ديوان بسمى ديوان الاستئناف يقسم إلى دائرتين حقوقية وجزائية. وكل منهما يقوم برئيس وستة اعفاء يعينهم المتصرف ايضاً فدائرة الحقوق تنظر بوجه الاستئناف في ما يرفع اليها من الاحكام القابلة للاستئناف ألّتي تصدر من المحاكم الابتدائية وهي نقوم في ذلك بوظيفة الهبئة الاتهامية في الدعاوي الجنائية أعني ان الدعاوي الجنائية لا تجال على دائرة الجزاء بعد ان تتم تحقيقاتها الاوالية في القضاء ما لم يدفق فيها اولا في دائرة الحقوق باعنبار كونها هيئة اتهامية فاذا رأت هذه الهيئة بعد مطالعة الاوراق ان الادلة التي أتي بها لاثبات ان المظنون مرتكب للجناية المنسوبة اليه الما هي ادلة يصح الاعتماد عليها أمرت بسوقه إلى دائرة الجزاء ليحاكم فيها وان لم يكن ثمة دليل اوكان ولكن غير بالغ حد الكفاء اطلقت سراح لم يكن ثمة دليل اوكان ولكن غير بالغ حد الكفاء اطلقت سراح المظنون به وقرارت انه ما من محل لاجراء المحاكمة . واما الهيئات المخانية فليست دوائر الحقوق بل دوائر الجزاء في محكمة اللواء الذي يكون مركز الولاية

أما دائرة الجزاء فتنظر استئنافًا في احكام المحاكم الابتدائيَّة المتعلقة بدعاوى الجنائيَّة على ان المتعلقة بدعاوى الجنحة وتنظر بداءةً في الدعاوى الجنائيَّة على ان ما تصدرهُ من الاحكام فيها يميز رأْسًا ورسمًّا بلا طلب بمعنى ان الحكم

في دعاوى الجنايات لايمكن وضعة في موضع الاجراء ما لم يميز ويثبت من محكمة التمييز بخلاف سائر الاحكام حقوقيَّة كانت ام جزائيَّة فان تمييزها وعدمةُ منوطان باخنيار اصحابها

اما الرسوم التي يضطرُ المتداعون إلى تأديتها في محاكم لبنان فعي عبارة عن غرش واحد في المئة يوَّدًى ربعها عند فتح الدعوى وثلاثة ارباعها عند اعطاء الحكم وهذه الرسوم تسمى «خرج اعلام» واخص القوانين المعوَّل عليها في دعاوى الحقوق الكتاب المسمى «مجلة الاحكام العدليَّة » وهو مأخوذ عن الكتب الفقهيَّة الاسلاميَّة ولكنهُ يمتاز عنها باختصاره و بجزمه في المسائل المفتى بها وبسهولة عبارته فهو من هذه الجهة مضارع للكتب الافرنجيَّة ألَّتي بمعناه . وقد علق عليه الشرَّاح عدة شروح اقتبسوها من الكتب الفقهيَّة وسهاوا بعضها وتركوا البعض الآخر معقدًا

واما في دعاوى الجزاء فالمعوَّل عليهِ في المجازاة «قانون الجزاء الهايوني » واما «قانون اصول المحاكمات الجزائيَّة » فيبحث فيه عن كيفيَّة النظر في دعاوى الجزاء وعن وظائف المستنطقين والمدعين العموميين إلى غير ذلك ولهذَا الكتاب مترجم حرفيًّا عن القانون الفرنسوي . وقد صادف القوم و يصادفون في تطبيق المعاملات عليه صعوبات جمة . انتهى .

هٰذَا مَا عَنَّ لَنَا تَدُو يِنهُ فِي هٰذَا الكِتَابِ وَالحَمْدُ لِلهُ اولاً وآخرًا وباطنًا وظاهرًا



١٢ في ذكر اشهر مدارس الشام

١٣ مهاجرة السور بين إلى البلدان الاخرى واسبابها

١٣ في بيان الولايات السوريَّة واقسامها

 ١٤ وصف بعض المدن البحريّة في الشام مثل مرسين واسكندرونة وطرابلس وبيروت وصيدا وصور و يافا وحيفا وغيرها

17 مدن الداخليَّة مثل انطاكية وحلب وحمص وحماه ودمشق والقدس وناباس وغيرها مع مدن لبنان المشهوره وتاريخ كل منها بالاختصار

۲۲ حكومة الشام قبل مذابح سنة ۱۸۹۰ وبيان مقاصد السلاطين العظام فيها واجتهادهم في انصاف الرعيَّة

٢٥ ايالات الشام أو ولاياتها مع ذكر ما يهم عنها وعن كيفيّة نقسيمها وتنصيب العال فيها

٢٦ المتسلميات وايضاح امرها

۲۷ حکام الجبال قبل سنة ۱۸٦٠ وکیفیَّة تعیینهم واهم اعالهم وذکر بعض مشاهیرهم

٢٨ كيفيَّة جمع الاموال الاميريَّة

٢٨ في حالة المدن وحكامها وما انتابها من الاختلال وما لحق
 بأهلها من الظلم والاهانة

 ٢٩ سياسة بعض الولاة وعملهم عَلَى توليد العداء بين اصناف الرعيَّة لاضعاف الاهالي

- ق امور الولاة وعسف بعضهم والطرق ألِّتي كانوا يستعملونها لاذلال النصارى واضعافهم
- ٣١ اسباب القلاقل والمذابج و بيان انواع الجنود العثانية وكيفية سيرها مع الاهالي
- ٣٣ وجاقات العساكر العثمانيَّة ووصفحالها ونفوذها وكيفيَّة معاملتها للاهالي
- ٣٤ في فئة المعترين وشرح حالها وفعالها ونوادر البعض من افرادها
  - ٣٦ انتشار التعصب الدبني في البلاد واسبابة
  - ٣٧ حالة النصاري في المدن السوريَّة قبل حوادث سنة ١٨٦٠
    - ٣٨ كسبخير النصارى واذلالهم وسوء معاملتهم
    - ٤٠ اموال الذميين في تلكُ الايام وكيفيَّة اختلاسها منهم
      - 13 الضرائب الاخرى التي كانت تفرض عَلَى النصارى
      - ٤٢ مرارة الحياة وصعوبتها عَلَى النصارى في تلك الايام
- ٤٣ منشور درويش باشا وفيهِ بيان حال الحكومة التركيَّة ورغبتها في اذلال النصاري
  - ٥٤ ارثقاء حال النصاري في ايام ابراهيم باشا المصري
- ٤٦ تحدين الحال من بعد الاحالال المصري وصدور الفرمان
  السلطاني القاضي بالمساواة والعدل مع صورة لهذا الفرمان
  - ٤٩ عود الحكام بعد لهذَا إلَى العسف والجور
- ٥١ في اصل الدروزوتاريخ م بالاختصار وفيهِ تاريخ الحاكم بأ . رالله مطولاً

٦٢ في اصل الموارنة وتاريخهم بالاختصار

عبر المنان من الموارنة وذكر اشهر عائلاتهم ونوابغ الذين
 حكموا منهم

٦٥ احوال جبل لبنان وتاريخه إِلَى سنة ١٨٦٠ ونوع حكومته

٧٠ في ايام ابراهيم باشا والاحنلال الانكليزي الذي تلاها

٧٣ عود الاتراك إِلَى السعي في جعل جبل لبنان ولاية تركيَّة

٧٤ ذكر الامير بشير و بعض اعيان لبنان

٧٥ سعي اكايروس الموارنة في اكتساب السلطة وهياج الدروز
 عليهم

٧٦ مساعدة فرنسا لاكليروس الوارنة واشتداد الازمة

٧٧ تداخل القناصل وتعاظم الحال بين الدروز والنصارى

٨٠ اشتداد الهياج واستعداد الطائفتين للقتال

۸۱ معركة ديرالقمر في سنة ۱۸٤۱ وتداخل الكولونل روز قصل انكلترا واتمام الصلح بين الدروز والنصارى مع بيات عدد القتل والخسائر

٨٤ عود الدروز الى القتال ومحاصرة دير القمر

۸۷ مخابرة القوم في الصلح وطرد الامير بشير يوسف من ديرالقمر واهانة الدروز لهُ

٨٩ بيان القتال في سنة ١٨٤١ بين الدروز والنصارى في القرى
 الاخرى

٩٢ في ان الحكومة التركيَّة حرَّضت الناس عَلَى القتال واوجبت تداخل القناصل

٩٣ مجمل في اعال شبلي العريان

٩٥ قتال النصارى والدروز في البقاع وما يليها

۹۷ هجوم الدروز عَلَى زحلة وحكاية موقعتها ونجاح اهل زحلة في رد الاعداء عنهم

٩٩. انتهاء حرب ١٨٤١ الاهليَّة وبيان نتاجُها

١٠١ تسعيب عمر باشا واليا تركيًا عَلَى لبنان وبيان مقاصد دولته
 وغاية حكومته

١٠٢ في الطرق ٱلَّتِي استعملتها الحكومة التركيَّة لتظهر لاوروبا ان اهل لبنان رضوا عن حكمها

١٠٤ صورة الاوامر ألِّتي اصدرتها حكومة الاتراك لاكراه الناس
 عَلَى الختم في مدحها

١٠٥ في بيان ألسياسة التركيَّة وغاية الاتراك في البلاد ٱلَّتي يحكمونها

 ۱۱۰ قیام الدروزعلی عمر باشافی سنة ۱۸٤۲ و مجاهرتهم بالعصیان وانکسارهم

۱۱۲ بيان الحرب بين الدروز وعساكر الدولة وهرب شبلي العريان إِلَى دمشق

ا في عزل عمو باشا الوالي التركي وتعيين وال من الدروز ووال من النصارى عَلَى جبل لم:ان

۱۱٦ تنافس الدروز والنصارى بتحريض الاتراك وعود الطائفتين إِلَى القتال

۱۱۸ كيفي الحرب الاهليَّة سنة ۱۸٤٥ ووقوع أكثر الخسارة عَلَى النصاري

١٢٢ في عود النظام الى جبل لبنان بعد الحروب

١٢٣ الاسباب ألَّتي ادت إِلَى مذابح سنة ١٨٦٠

۱۲۳ في حوادث سنة ۱۸٦٠

١٣٤ حادثة بيت مري الاولى في سنة ١٨٥٩

۱۳۷ استعداد الطائفتين للحرب ومخابرة الحكومة التركيَّة مع روَّساء الدروز في الامر بقصد ابادة النصارى

١٣٩ معركة عين دارا

١٤٠ قيام دروز حورات لنجدة اخوانهم في لبنان بناء على طلب
 سعيد بك جنبالاط

١٤٢ حاصبيا – وصفها وتاريخها

١٤٥ حاصبيا - مذبحتها مع ذكر التفاصيل

١٥٨ مجموع قتلي حاصبيا وخسائرها

١٥٩ راشيا — وصفها وتاريخها

١٦٠ راشيا - حكاية مذبحتها بالتفصيل

۱٦٩ دير القمر — طرف من تاريخها وتفصيل مذبحتها الهائلة ونتائجها المكربة

۱۸۹ مذابح المتن والساحل واشتراك عساكر الاتراك فيهما تجت قيادة خورشيد باشا

۱۹۹ في ما اصاب صيد اسنة ١٨٦٠ وقيام المسلمين والمتاولة لمساعدة الدروز

٢٠٧ وصول الاساطيل الاوربيَّة إِلَى بيروث

٢٠٨ في مذابح القرى المحيطة بصيدا

٢١٠ في واقعة زحلة ومذبحتها

٢١٦ في الذي اصاب بيروت وضواحيها عام ١٨٦٠

٢٢٠ في أن سعي القناصل بابطال هذه المجازر لم يفد شيئًا

٢٢٢ في مذبحة دمشق وفظائعها المنكرة وبيان اسبابها وعلاقة الوالي احمد باشا بها ومجاهدة القناصل والامير عبد القادر في حفظ الامن وحدوث المذبحة ونتائجها الفظيعة

٢٣٥ بيان عدد القتلي والخسائر في مذابح سنة ١٨٦٠

٣٣٨ في الذي تمَّ بعد هذه المذابج . تَجْرك اوروبا وعقد المؤتمر في باريز وبعض قراراتهِ

۲٤٠ في سياسة الاتراك بعد هذه المذابج وبيان ان الذي حصل
 كان باغرائهم

٢٤٢ قرار الام الاوربيَّة وقيامها لطلب العدالة و بيان الطرق التي عولت عَلَى استعالها

٢٤٤ فوَّاد باشا ومهمتهُ وسياستهُ في البلاد بعد هذه الحوادث وتلاعبهُ بالعدالة وبيان اساليب غدرهِ ومكرهِ بالتفصيل

- ٢٥٢ احلال الجيش الفرنساوي وخلاصة اعالهِ حفي بلاد الشام وخروجه
  - ٢٥٥ مؤتمر بيروت ووقائعهُ وقراراتهُ
- ٢٥٧ فوز فوَّاد باشا بنزع السلطة من يد المؤْتمر واحالتها على الباب العالي
  - ٢٥٨ خلاص القاتلين مَن الدروز من نتيجة ما فعلتهُ ايديهم
    - ٢٦٠ اقرار الدول على نظام لبنان الحالي
      - ٢٦١ ترجمة نظام جبل لبنان
- ۲۷۰ بعض ایضاحات عن جبل لبنان وتعداد اهله واقضیته و محاکمه و کیفیة تنصیب العال فیه وغیر لهذا مماً تهمه معرفته



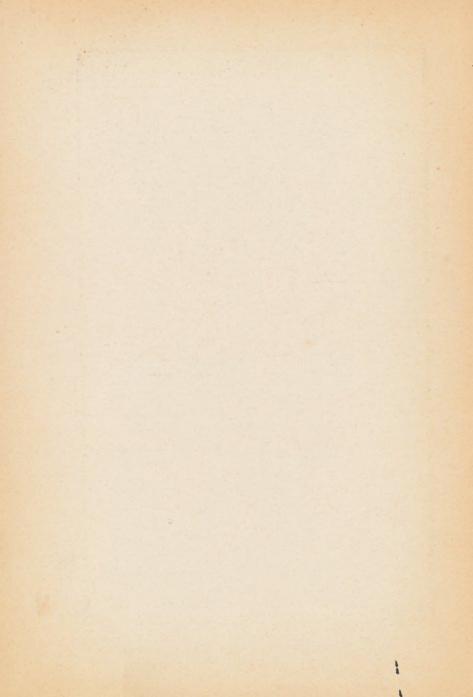











\$ 7652534



